## زكسرياعبسيد

## البوسنة والهرسك وأشواك السلام

نظرة إلى أفاق المستقبل



مكتبة مدبولي

### زكريا عبيد

# البوسنة والهرسك .. وأسواك السلام

نظرة إلى آفاق المستقبل

مكتبة مدبولي

سب البوسنة والهرسك وأشواك السلام

سىم ئاۋلىف، ز**كريىا عېيىد** 

المسوزع، مكتبة مديولي

٦ ميدان طلعت حرب - القاهرة

ت، ۲۱۱۲۱ فاکس ، ۱۸۲۵۷۵ ت

لطبعـــة ، الطبعة الأولى ، ٢٠٠١

رقم الإيسلاع ، ٢٨٧١ / ٢٠٠١

ISBN: 977-208-318-3 الترقيم الدولى .

جميع الحقوق معفوظة للمؤلف

## إهداء

إلى السيد حارث سلايدجتش رئيس وزراء البوسنة والهرسك أمل البوسنة في تحقيق مستقبل علوه العدل والسلام . . والتقدم

" إن السلام لا يتحقق عندما يتوقف اطلاق الرصاص والمدافع .. إن السلام يتحقق عندما يسود العدل والمساواة بين البشر .. وعندما تعود الحقوق الى أصحابها ، وإلا فإننا بدلا من أن نزرع ورود السلام فإننا نزرع أشواكها فقط ".

#### زكريا عبيد

#### مقدمة

فى بدايات عام ١٩٩٢ كنت أتابع كما يتابع الكثيرون فى كل بقاع الأرض الأنباء القادمة من البوسنة .. كنا نتابع صراع ما قبل الحرب .. ولسبب ما أصبح واضحا لى الآن أن معظم الناس ، فيما عدا المتخصصين ، لم يكن على إدراك كامل بما يجرى فى يوغسلافيا بشكل عام ، وفى تلك الجمهورية المحصورة بين الجمهوريات الأخرى فى الاتحاد الذى بدأ ينشطر إلى شظايا قبل عدة أشهر وأقصد بها البوسنة والهرسك بوجه خاص .. وقد اتضح لى فيما بعد أن وسائل الإعلام وعلى مدى سنوات طويلة لم تكن تلقى ضوءا ما على ما كان يحدث فى تاك الجمهورية رغم أنها كانت من أكبر جمهوريات الاتحاد اليوغسلافى مساحة .. بل أزعم أن عددا كبيرا من الناس سواء فى مصر أو فى باقى أنحاء العالم العربى أو الإسلامى بل وعلى المستوى الدولى أيضا لم يكن قد سمع عن مدن مثل سراييفو وموستار وتوز لا وبانيا لوكا وبيهاتش قبل أن تشتعل الحرب هنا ..

وقد اتضحت لى أسباب هذا التعتيم الإعلامى بعد ذلك بعدة سنوات عندما قمت بزيارتى الأولى لبلجراد فى صيف عام ١٩٩٨ عندما بدأ البركان الذى لم يخمد للحظة طوال سنوات طويلة فى كوسوفو فى الانفجار ليهدد العالم كله بالحرب . تجاه ما يحدث .. إلا أن ردود الأفعال تلك كانت مجرد رد فعل

متعاطف في أغلبه من مسلمين تجاه إخوانهم ، وحتى تلك اللحظة أزعم أننا لم نكن نفهم على وجه الدقة ما يحدث في البوسنة .

لقد أسرع الجميع آنذاك – وكنت من بينهم – للبحث عن وسيلة للتعبير عن التضامن مع أولئك الذين يبدو جليا أن هناك من يرغب في محوهم من الوجود ، وعلى السرغم من ذلك فقد اتضح أن الأمور أعمق بكثير من فهمنا السطحي للأحداث ، وأبعد كثيرا من المعلومات التي تصلنا ، بل وأكثر كثيرا من رغبة السبعض في أن تقوم للمسلمين دولة لا تبعد حدودها الشمالية الغربية عن قلب أوروبا سوى عدة دقائق تقطعها أية طائرة من طراز قديم .. وبنفس القدر أكثر من رغبة البعض في ألا تقوم لهذه الدولة قائمة . وفي الواقع لقد اكتشفت أن البوسنة كانت مسرحا لصراع دولي آخر ، والأغرب من ذلك أنه كان صراعا بين قوى غربية وعلى وجه الدقة بين الولايات المتحدة وباقي دول أوربا .

في مايو ١٩٩٢ كانت الحرب قد اشتعلت في البوسنة والهرسك وتزايدت الأنباء عن عمليات التطهير العرقي ضد المسلمين على يد الصرب ، وحتى أكون منصفا فقد جرت عمليات مماثلة من قبل الصرب ضد الكروات في سلافونيا الشرقية وكينين وغيرها ، وضد كروات البوسنة في المناطق المتاخمة للمناطق التي استولى عليها الصرب في جنوب كرواتيا ، وذلك قبل أن يقوموا هم أنفسهم - الكروات - بإذاقة البوشناق - مسلمو البوسنة - ما ذاقوه هم في السبداية على يد الصرب وقبل أن يعودوا المتحالف معهم وتكوين الاتحاد المسلم الكرواتي - الفيدرالية - من خلال اتفاق واشنطن عام ١٩٩٤ ، وهو الوقت الذي أدرك فيه العالم الغربي أنه لا سبيل إلا بوجود دولة تضم المسلمين والكروات أدب وهو الوقات الذي أدرك فيه الكروات أنه لن تقوم لهم قائمة في البوسنة بدون المسلمين بعد أن خذلهما الصرب معا .

فى السرابع عشر من مايو طلب منى الصديق الزميل حلمى عبد العزيز وكسان مشرفا فى ذلك الوقت على إحدى الجرائد التى يصدرها الحزب الوطنى الديمقسر الطى فى مصرر – أن أكتب عن البوسنة ، وكنت أتابع وقتها ما يجرى هناك .. ولما كان ذلك واجبا وطنيا أيضا ، وعلى الرغم من أن الأمور كانت فى الوقست نفسه ما تزال مشوشة فقد كتبت أول مقال لى عن البوسنة تحت عنوان (مسادا يحدث فى البوسنة والهرسك ؟) .. كان السؤال موجها للجميع بمن فيهم الدكتور بطرس غالى الذى كان قد تولى قبل أشهر قليلة منصب الأمين العام للأمسم المتحدة .. وكان على أن أتوجه فى اليوم النالى إلى الولايات المتحدة فى مسنحة دراسسية وهسناك الستقيت مسع عدد كبير من الصحفيين والسياسيين والمواطسنين العساديين وناقشت مع المهتمين منهم تلك القضية التى كانت تشغل بالفعل حيزا كبيرا من تفكيرى .. ومنذ ذلك التاريخ بدأ ارتباطى الحقيقى بالبوسنة ولم أكن أدرك أننى ولسنوات طويلة قادمة سوف أكون شاهدا ليس على ماحدث أثناء السلام .

وعلى الرغم من أننى أبدأ في كتابة صفحات هذا الكتاب من إحدى شرفات المسنزل الذي كنت أسكن فيه في شارع تيتوفا في سراييفو في نهاية عام ١٩٩٩ وبعد نحو أربع سنوات من حلول السلام الظاهري إلا أننى يجب أن أنقل ماقاله لي أحد حكماء هذا البلد قبل أن أغادر البوسنة في أو اخر ذلك العام إذ قال البوسنة هي جزء من البلقان .. ويخطئ من يعتقد أن السلام قد حل في المنطقة بانستهاء الحرب في البوسسنة وكوسوفو ، كما يخطئ من يعتقد أن السلام في الشرق الأوسط قد حل .. فالسلام لن يحل ما لم تنته أطماع الطامعين في البلقان وما لم تنته إلى الأبد أطماع إسرائيل في جيرانها .. وستظل النيران مشتعلة تحت رماد كثيف هنا وهناك .. ما لم يحدث شيء عظيم يطفئها إلى الأبد أو يشعلها من جديد " .

إننى أؤكد منذ البداية أننى لست هنا بصدد تقديم دراسة تاريخية أو سياسية عما حدث فى البلقان وبشكل خاص فى البوسنة ثم كوسوفو من بعدها وقد كنت شهاده أيضا على ماحدث بها ولكنى بصدد تقديم شهادة عيان لما حدث فى البوسنة ليس أثناء الحرب بل أثناء السلام وتحليل بعض هذه الأحداث والأوضاع الناشئة عن الحرب واستخلاص العبر منها حتى نضمن أن تكون الرؤى فى المستقبل أكثر وضوحا ، وحتى لا ينسى القارئ العربى البوسنة والهرسك ولكى لا يسود الاعتقاد بأن قضية هذه البلد قد انتهت وأننا يمكن أن نضعها فى خلفية ذاكر تنا .

ومنذ وطأت قدمى أرض كرواتيا فى الأيام الأولى من عام ١٩٩٦ ثم أرض البوسنة فى أكتوبر من العام نفسه ، ولأربع سنوات تقريبا ، أصبح لى كثير من الأصدقاء الذين لم أكن أتوقع أن تجمعنى بهم تلك الصداقة العميقة والحميمة وبتلك السرعة وذلك الدوام .. كانوا لى عونا فى عملى كمراسل لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى المنطقة أو فى حياتى ، وفى تغلبى على معاناة الأيام والليالى الطويلة الشاقة وخاصة عندما كانت سراييفو لا تزال مجرد حطام . وكانوا وهو الأهم و عونا لى فى فهمى للأمور وإرشادى فى طرق وعرة ودروب مظلمة فى أكثر بقاع الأرض تعقيدا رغم أننى كنت بالفعل أعرف أننى أضع قدماى فى منطقة لا مثيل لها فى كل أنحاء الدنيا من مثل هذا التعقيد السياسى والعرقى والدينى وقبل كل شيء هذا التعقيد الاجتماعى .

ولعلى أذكر هنا ودون أن أخل بحق كثيرين من الأصدقاء البوشناق والكروات والمسلمين والمصريين الذين عاونونى فى مهمتى ما قدمه لى من عون كل من السيد حارث سيلايدجتش رئيس وزراء البوسنة المثقف الذى يمثل الجيل الجديد القادم من الزعماء الأكثر تفتحا واستنارة وحبا لبلاده والمدركين

لحقائق العالم الجديد والذي أعتقد بل وأتمنى أنه سيكون الزعيم الذي سيتولى قيادة البوسنة في سنواتها القادمة بعد انتهاء مهمة الحرس القديم والقدير وعلى رأسهم المناضل على عزت بيجوفيتش .. كما أذكر بكل التقدير السفير أحمد عبد السرحمن أبو طالب سفير مصر السابق في البوسنة الذي كان وبحق السند الأولى لى في البوسنة - والسيد ميرزا خيرتش مستشار الرئيس على عزت بيجوفيتش والصديق العزيز الشيخ مصطفى تسيرتش رئيس العلماء ومفتى البوسنة والسيد عزت ستارتشفتش السكرتير العام لاتحاد الغرف التجارية في البوسنة والهرسك والسيفير عبده حضروفيتش القائم بأعمال سفير البوسنة في القاهرة - سابقا - والسفير هانى خلاف سفير مصر في ليبيا وسفيرها السابق في بلجراد .

#### الفصل الأول

## الطريق إلى سراييفو

#### تراجيديا . لم تنته

فى ركن صنعير على طائرة نقل عسكرية من طراز سى ١٣٠ تحمل علامات الجيش الملكى النرويجى تابعة لقوات تنفيذ السلام فى البوسنة كنت مربوطا إلى مقعد مصنوع من شرائط قماشية وحولى العشرات من الوجوه التى تحمل سمات متباينة ، إيطالية وألمانية وأمريكية وغيرها وأزياء عسكرية مختلفة تحمل كل منها أيضا سمات كل تلك الدول .. كنت أقبع فى ذلك الركن وأنا أحاول أن أنسى ضجيج المحركات الأربعة لهذه الطائرة العسكرية الضخمة وهى تحملنى أخيرا إلى سراييفو .

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي أركب فيها طائرة من هذا النوع لكنها كانت بالتأكيد المرة الأولى التي أكون فيها جزء من هذا الخليط الدولى منذ انتهاء حرب الخليج حينما كنت أقوم بتغطية عملية تحرير الكويت .. هذا الخليط من العسكريين والمدنيين كان له وجهة واحدة .. وربما اختلفت أسباب كل واحد منا وربما اختلفت نستائج الرحلة .. إلا أن كل شيء كان يبدو متجها إلى نفس الهدف .. فقد توقفت الحرب في البوسنة ورفع الحصار عن سراييفو .. وبدأ عصر جديد من السلام هناك .. وبدا كأن من فاتهم استثمار سباق الحرب أصبحوا في عجلة من أمرهم لاستثمار سباق السلام .

المسافة من زاجرب عاصمة كرواتيا ، حيث انتظرت هناك عشرة أشهر كاملة لأبدأ هذه الرحلة إلى سراييفو ، لا تتعدى النصف ساعة بالطائرة ، إلا أننى قطعتها في أكثر من ثلاث ساعات بتلك الطائرة الضخمة ، فقد كان علينا أن نهبط في مطار مدينة توزلا الذي تحول – وقتها – إلى أكبر قاعدة عسكرية

جويـة أمـريكية في البلقان كله انتظارا لانقشاع الضباب من مطار سراييفو .. وعـلى أرض المطـار رحت أتحدث مع الطيار النرويجي وأسأله عن التوقف الطويل وعما إذا كان بمطار سراييفو أجهزة ملاحية للمساعدة على الهبوط أثناء الضباب .. وعندما عرف أنها المرة الأولى التي أزور فيها سراييفو ضحك قائلا إنـه لـم يـبق في سراييفو شئ حتى تبقى هناك مثل تلك الأجهزة .. وقال لي مساعده "أنه لوعرف من قاموا ببناء هذا المطار ما سيحدث في المستقبل لما بنوه في وسط منطقة الجبال صانعة الضباب .. وعلى أية حال عندما تصل سراييفو ستعرف بنفسك كل شيء" .

وتهدر المحركات مرة أخرى وبعد دقائق قليلة .. وبلا إعلان كالذى تذيعه مضيفات الطائرات المدنية كانت عجلات الطائرة تدب بعنف على الأرض .. كنت خلال تلك الدقائق كمن يركب آلة الزمن .. أنتقل من مكان إلى آخر دون أن أرى شديئا أو أعرف شيئا ، فليس هناك سوى هذا الخليط العجيب من حولى .. وفي الدنهاية توقفت المحركات وانفتحت مؤخرة الطائرة وقفزنا إلى الأرض .. وتطلعت حولى .. أنا في سراييفو ..

منذ اللحظة الأولى يقتنع المرء بأن حربا توقفت هنا قبل أيام .. فالمطار لم يكن مطارا بالمعنى المعروف .. بل كان مجرد مجموعة من الخيام والطائرات العسكرية من كل لون ومن كل بقاع الأرض ، ومبان كانت من قبل يطلق عليها مطار سراييفو الدولى لم تعد سوى كومة من الحطام .. وطائرة تقف بعيدًا وحيدة مهملة تحمل علامات شركة الطيران اليوغسلافية قيل لى أنها تقف هناك مسنذ بداية الحرب .. ولا تزال تلك الطائرة هناك في مكانها حتى الآن .. وفوق تاك المطار ويديرونه - إلى جانب علم قوات الناتو .. والامم المتحدة ..

إجراءات بسيطة .. بـل ربما لم تكن هناك إجراءات على الاطلاق .. وكانت تاك هي المسرة الأولى - والأخيرة - التي أدخل فيها إلى دولة دون تأسيرة ودون المسرور على جوازات ودون أن أحصل حتى على تصريح بالدخول .. كانت البطاقة الصحفية التي تمنحها قوات تنفيذ السلام للصحفيين كفيلة بكل شيء .. فعندما طلبت من الصديق الدكتور قاسم ترنكا وكان وقتها سيفيراً للبوسنة في كرواتيا - وهو أيضا أحد مهندسي اتفاق دايتون للسلام تأشيرة دخول إلى البوسنة ، قال لي .. " ياسيدي نحن نريدكم هناك .. وعليك أن تذهب فقط ولن تجد هناك من يمنعك .. إن بلادنا مفتوحة للجميع " .. ولقد رأيت ذلك ..

أعبر مجموعة المبانى المدمرة ثم بوابة حديدية صغيرة حيث أجد الصديق الشاب عاصم رواشدة .. وهو صحفى أردنى لم يكن قد بلغ التاسعة عشرة من عمره وقتها ، وكان هذا الشاب أكبر عون لى فى ساراييفو حتى غادرتها بعد هذا الستاريخ بثلاث سنوات .. وفى سيارته الصغيرة وضعت حقائبى وبدأت رحلتى الطويلة فى ذلك العالم المجهول .

قبل اثنى عشر عاما تقريبا من يوم وصولى إلى سراييفو كانت المدينة وقتها تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية الشنوية ، وكرست يوغسلافيا الاتحادية كل جهودها لكى تبدو المدينة فى أجمل صورها .. وكان قد تم بناء العديد من الملاعب الرياضية الشنوية الجديدة واستاد ضخم وآخر مغطى وهو المعروف باسم (زيسترا) بل تم بناء أحياء بأكملها ومن بينها ، نوفى جراد ودوبرينيا وكذلك عدد من الفنادق كان من بينها فندق هوليداى إن ، وقد قدر لهذه المنشآت جميعا أن تدمر تماما أثناء الحرب ، فيما عدا فندق الهوليداى إن الذى

قدر له أن يكون شاهدا على أحداث الحرب التي اندلعت بعد ذلك بثمانية أعوام بل وناله الكثير من ويلاتها .

فى ذلك التاريخ أصبحت سراييفو - كما كانت دائما - واحدة من أجمل مدن أوربا وأضيئت على مدى الأشهر التالية مآذنها القديمة وقبابها النحاسية الخضراء ومنارات كنائسها الكاثوليكية والارثوذكسية .. ولم يكن لأى شخص مهما بلغت قدرته على الوصف أن يحدد على وجه الدقة ملامح صورة الحرب التي عاشتها تلك المدينة الصغيرة .. ولا يمكن أيضا لأى كتاب مهما بلغ حجمه أن يجمع كل الروايات والحكايات والقصص التي وقعت ما بين لحظة إطلاق أول رصاصة في الحرب والتي راح ضحيتها - سعادة أول شهيدة - وبين إطلاق آخر طلقة سقطت فوق سوق ماركالا التي قتلت أكثر من سبعين شخصا في شوان في عام ١٩٩٥ .. ففي غابات البوسنة ، وفوق جبالها ، وفي قراها السبعيدة عن العيون وقعت أبشع الجرائم التي يمكن أن تكون الأسوأ في التاريخ الحديث أو القديم على السواء .

فى لحظة من الزمن فتحت جهنم أبوابها لتصب نارها وحممها فوق المدينة الساكنة فى قلب الوادى الضيق الذى يخترقه نهر ملييتسكا .. لحظة استمرت أربع سنوات !! وعندما أغلقت جهنم أبوابها كانت قد تركت (سراى البوسنة) أطلالا حزينة وبقايا جمال هنا وهناك .. وشظايا صور جميلة .. بقايا .. لم يعد هناك سوى بقايا من كل شىء .. وكانت الصورة تتكرر فى كل مدينة وقرية ..

وهكذ ا وفى اليدوم الثامن من شهر أكتوبر عام ١٩٩٦ كنت أخطو أولى خطواتى نحو قلب المدينة التى كانت والأربع سنوات طويلة حديث العالم .. المدينة الستى أطلقت من أجلها صرخات الملايين من كل أنحاء العالم " انقذوا

سراييفو ".. لكسن يبدو لحسن الحظ أن الاوان لم يكن قد فات تماما .. فعندما وصلت إلى قلب المدينة كان كل شيء يسير ببطء ، لكن الحياة كانت رغم ذلك تسير .. وقد طلبت من صديقي أن يسير ببطء حتى يمكننى أن أتفحص كل جزء مسن الطريق الذي نسير فيه .. فلم أستطع صبرا حتى أصل إلى مكان إقامتى . شارع تيستوفا أو شارع تيتو هو الشارع الوحيد الرئيس الذي يخترق المدينة كلها ، في بدايته يوجد ثلاثة مبان كانت في الماضي جميلة ، أولها مبنى صحيفة أوسلوبودجينيا - أو الحرية - ثم مبنى رعاية كبار السن ومبنى سكن الطلاب ، وعلى الناحية الأخرى كانت تقع المنطقة الصناعية .. وكانت جميعها قد دمرت في الساعات الأولى للحصار ، وعلى الرغم من أن معظم هذه المنشآت أعيد بسناؤه بما يشبه المعجزة في فترة وجيزة بعد الحرب ، إلا أن المسئولين في المدينة قرروا أن يتركوا الجانب الأكبر من الجريدة المدمرة كما هو رمزا على العدوان الذي وقع وربما حتى لا ينسي أحد ما حدث ، وهكذا كانت الأشواك التي زرعها الحقد أثناء الحرب تنمو مع بداية السلام .

كانت صدمتى فى الواقع كبيرة .. وعلى الرغم من أننى شاهدت ما تعرضت له مدن كثيرة من جراء الحرب سواء فى بلدى مثل السويس والإسماعيلية ، أو فى بلاد أخرى مثل الكويت .. إلا أن مشهد سراييفو كان مختلفا ، ففى هذا الشارع الطويل الذى يخترقه خط الترام ، لم يكن هناك وقتها سوى تسرام واحد ذو عربتين يذرع المدينة جيئة وذهابا مكدسا بعشرات من المواطنين .. وأعادتنى الصورة إلى ما كانت عليه القاهرة فى منتصف السبعينيات بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، وجاءنى الرد على سبب وجود هذا الترام الوحيد بأسرع مما توقعت ، فهناك إلى جوار المبنى الذى مازالت تحتله مكاتب الأمم المتحدة كانت المأساة مجسدة .. على اليمين عشرات من عربات التروللى الكهربية ، تقف على مساحة شاسعة من الأرض وقد تفحمت ، وما لم يكن

محترقا منها فقد ناله من التدمير والفساد بفعل أربع سنوات من الحرب والأمطار والشلوج ما يجعل منها مجرد قطع حديدية لا تصلح لشيء . أما على الجانب الأيسر من الشارع في نفس المنطقة فقد كانت هناك عشرات من عربات الترام ترقد بنفس الطريقة في صورة مكررة .. أما منازل المدينة فكانت - بلا استثناء يذكر - بلا نوافذ زجاجية وقد غطتها قطع من البلاستيك كتب عليها الحروف المميزة للمفوضية العليا للاجئين .. وبدا لي للحظة أن المدينة ليست إلا معسكرا كبيرا للاجئين . والأغرب من ذلك أنه حتى السيارات القليلة التي كانت تسير في شوارع المدينة كانت هي أيضا بلا زجاج .

كسان صديقى صامتا بعد أكثر من نصف ساعة قضيتها منذ وصولى إلى المدينة ، وعندما تحدث أخيرا قال لى إننى لم أشاهد سوء جزء يسير من الصورة وغدا نبدأ جولة حقيقية فقد حل الظلام فجأة ولا تزال سراييفو بلا كهرباء .

على مدى نحو شهر كامل منذ ذلك التاريخ كانت مهمتى الأولى فى البوسنة أن أرى وأسمع وأدون وأن أتحدث مع الناس ، حتى يمكننى أن أرسم فى ذهنى بوضوح صورة ما حدث هنا على مدى أربع سنوات ، وما يمكن أن يخلفه من آثار فى المستقبل .. وقد أتيحت لى فرصة نادرة قلما تتاح لصحفى .. ففى تلك الفترة الزمنية القصيرة تمكنت من أن أقطع البوسنة طولا وعرضا لأشاهد معظم قراها ومدنها من بيهانش فى أقصى الشمال الغربى إلى موستار فى الجنوب إلى توزلا فى الشرق وحتى زينتسا فى الوسط ، فقد ساعدنى على ذلك السفير أحمد عبد الرحمن أبو طالب المناهد فى معرفة كل جزء من أجزاء البوسنة ،

<sup>(\*)</sup>تسولى السفير احمد عبد الرحمن أبوطالب منصبه في يونيو ١٩٩٦ حتى يوليو ١٩٩٩. و وكان يشغل منصب قائد قوات الدفاع الجوى برتبة الفريق .

وكان فى الوقت نفسه يحاول تحديد أكثر المناطق المتضررة التى يمكن توجيه المساعدات المصرية لها . وفيما بعد عندما قمت بزيارة مدينة بالى – معقل المتشددين من صرب البوسنة - كنت أيضا فى صحبة السفير النشط وتلك قصة تحتاج إلى تفصيل ستتضمنها صفحات الكتاب .. والمهم أن ما رأيته خلال الساعة الأولى من وجودى فى سراييفو لم يكن سوى افتتاحية لفصول الدراما التى شاهدت آثارها فيما بعد .

لشخص مثلى يعيش فى واحدة من أكبر مدن العالم وأكثرها ازدحاما - القاهرة - فإن سراييفو لا تعدو أن تكون ضاحية صغيرة لم يكن يزيد كل عدد سكانها فى ذلك الوقت عن سكان شارع غير مزدحم من شوارع القاهرة أو نيويورك أو طوكيو ، بل وينطبق عليها ذلك حتى بعد أن وصل عدد سكانها فى بداية عام ألفين إلى نحو نصف مليون نسمة . وهى مدينة لا تختلف فى طابعها العام عن أى مدينة فى يوغسلافيا السابقة بل وفى أوربا بشكل عام . إلا أن أكثر ما يميزها عن تلك المدن هو مآذنها ذات الطراز المميز التى ترتفع سامقة هنا وهناك وخاصة فى الحى القديم المعروف باسم الباشتشارشيا ، وعلى الرغم من ذلك فإن ما يميز مدينة عن أخرى فى العالم كله ليس إلا صفات أهلها .

فى قـلب سراييفو شارع يقع على الضفة الغربية لنهر ميليسكا هو شارع في سونوفو شيتاليشتا وهو يشبه أحد شوارع القاهرة الشهيرة فى الخمسينيات وهو شارع الجبلاية الذى يطل على النيل فى حى الزمالك ، بل إن هذا الشارع يحمل نفس الصفة التى أطلقها عليه العامة فى القاهرة بأنه شارع العشاق .. ويقال إن أجمل حكايات الحب التى شهدتها سراييفو بل والبوسنة كلها كان ذلك الشارع الجميل مهدا لها .. كان الشارع أيضا أهم متنفس لأهل المدينة فى ليالى الصيف ، وكانت نزهتهم فيه لا تعادلها إلا النزهة فى حدائق ايلاجا المعروفة

باسم - فريلو بوسنة - والتي ينبع منها النهر الذي اكتسبت البلاد اسمها منه . ولقد شاء قدر الشارع الجميل أن يكون هو الآخر ولأربع سنوات طويلة أن يكون الخصط الفاصل بين المتحاربين .. الصرب في الشرق والبوشناق والكروات في الغصرب ، وعندما سرت في هذا الشارع للمرة الأولى رحت أتخيل الجمال الذي زال وأدركته النيران فاحترقت كثير من أشجاره وذهبت ذكريات جميلة ، وحتى بعد سنوات من انتهاء الحرب كانت ضفتا النهر في تلك المنطقة تخبئان عشرات من الألغام تحت سطحها ، والغريب أن أهل سراييفو كان همهم الأول بعد انتهاء الحرب هو إعادة الشارع الجميل إلى سيرته الأولى .

وقد شاءت الصدفة وحدها أن أسكن في الجانب الذي كان يقتطعه الصرب من سرابيفو أثثاء الحصار في حي جربافيتسا ، وقد راعني في البداية أنني كنت أسكن في هذا المبنى الضخم وحدى تقريبا .. فقد كانت جميع شققه لا تزال مدمرة بشكل غريب وبعد أكثر من شهرين من إقامتي في هذا المكان استطعت أن أفهم من صاحبة الشقة ، وهي سيدة طاعنة في السن ، أن معظم سكان المبنى لسم يعودوا بعد إليه ، وأن الصرب قبل أن يغادروه - بعد أن تم الاتفاق على عودة الحي لينضم إلى باقي العاصمة تحت سيطرة المسلمين والكروات - قاموا بينهب كل ما هو موجود فيه وحطموا كل شيء وما لم يستطيعوا نقله معهم أحرقوه بل أنهم قاموا بإشعال النار في مبان كاملة ولم يتركوا شيئا في الحي يمكن للآخرين استخدامه .. ولذلك كان هذا الحي الذي لم يمس تقريبا طوال فترة الحرب أكثر مناطق سراييفو تخريبا .. والغريب أن ذلك كله تم بعد انتهاء الحرب رسميا .. خلال الأشهر الأولى من عام ١٩٩٦ . بعد أن سمعت هذه المستعيد تلك المشاهد التي كانت تعرضها شاشات التليفزيون العالمية قبل أشهر قليلة ..

كان المشهد غريبا حقا .. فقد كان الجميع على الجانبين يهتفون ويتصابحون ، لكن هدف كل جانب كان مختلفا في هتافه وصياحه .. كان يفصلهم نهر ميليتسكا الصغير الذي لا يتجاوز عرضه أكثر من عشرين مترا .. على الجانب الشرقي كان الصرب غاضبون ويهددون .. وعلى الجانب الغربي كان البوشناق والكروات يهللون فرحا .. ويهتفون أخيرا رفع الحصار عن سراييفو وانطلقت من صدورهم زفرات طال كتمانها لسنوات أربع أو يزيد على أحد شاطئي النهر كان بكاء وصراخ وغضب وعلى الآخر كان بكاء الفرح بالسلام فقد تم في مدينة دايتون الصغيرة في ولاية أوهايو الأمريكية قبل قليل توقيع اتفاق السلام الذي أنهى الحرب التي أقضت مضاجع أوربا وانتهت بذلك أطول وأبشع حرب عرفها التاريخ الحديث منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ، وولدت في أوربا أن العالم وبشكل خاص أوربا لم تكن مستعدة لقبولها .. وعلى أية حال وفي ذلك اليوم ارتفع بحرية فوق مآذن المساجد التي تبقت آذان الصلاة ودقت الكنائس الكاثوليكية أجراسها ابتهاجا بالسلام ، وعلى الجانب الآخر كان حريق يشتعل في بداية طريق طويل تملؤه أشواك السلام الدامية .

#### صورة عن قرب

لا يعادل البلقان في تعدد شعوبها ولغاتها وعاداتها واختلاف - بل وتناقض - الاتجاهات السياسية والدينية في هذا الإقليم التاريخي سوى الهند، وهذا الإقليم يضم نحو عشر دول .. وأزعم أن تقدم أوربا واستقرارها أو عرقلة هذا المتقدم وتهديد الاستقرار فيها مرتبط كثيرا بهذه المساحة من الأرض التي تشكل فخا أو حتى لغما تحت أقدام أوربا .

اليونان ورومانيا وبلغاريا والمجر وألبانيا وخمس دول كانت تشكل في الماضي القريب دولة واحدة من أجمل وأقوى بلدان أوربا كلها هي يوغسلافيا ..

هـذا هو المسرح التاريخي لمعظم الحروب والصراعات في القارة الصغيرة .. كانت تلك المساحة من الاراضي الواقعة في جنوب شرق القارة مطمعا – ولا تزال – لكل القوى الكبرى في العالم فقد كان هناك دائما من يقول إن من يسيطر على البـلقان يسـيطر على العالم .. وهكذا ومنذ الامبراطورية اليونانية إلى الامـبراطورية الـرومانية في العصـر القديم وإلى الامبراطورية العثمانية في العصور الوسطى إلى الامبراطوريات الألمانية والسوفيتية والأمريكية في العصر الحديث كانت منطقة البلقان مهدا للأحداث وهدفا لكل من كان يطمع يوما في أن يحكم العالم .

منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضى كان العالم يتجه وبسرعة مذهلة نحو الستغيير ، فخلال سنوات قليلة وقع الانهيار العظيم للاتحاد السوفيتى ، وتشققت أجزاؤه ثم انفصلت بعضها عن البعض ، وبدا كأن العالم كله يتجه نحو الانشطار السياسي فانقمست كيثير من الدول مثل تشيكوسلوفاكيا ثم انهار حائط برلين وتوحدت ألمانيا من جديد .. وبدأ العالم الغربى يطارد فلول الشيوعية .. وعلى السرغم من أن يوغسلافيا كانت تعد الدولة الشيوعية الأكثر اعتدالا في عهد مؤسسها الماريشال جوزيف بروس تيتو ، إلا أن الوضع اختلف بعد سنوات من وفاته ، وبدأت الأنظار تتجه إلى تلك المنطقة من البلقان حيث كان يتعين تفريغها هي الأخرى من بقايا الشيوعية في العالم لتصبح أوربا نظيفة .. وعلى الرغم من الاعتقادات التي سادت تلك الفترة من أن بداية الانهيار كانت ستأتي من كوسوفو بسبب الأحداث التي مرت بها منذ وفاة تيتو عام ١٩٨٠ إلا انها كانت فيما يبدو الخاتمة .. أما البداية فكانت في سلوفينيا عام ١٩٩١ .

فى عام ١٩٩٠ أجريت أول انتخابات متعددة الأحزاب فى الجمهوريات الست فى الاتحاد اليوغسلافى ، وفى ديسمبر من العام نفسه تولى سلوبودان ميلوشيفيتش رئاسة جمهورية صربيا .. وبعد عدة أحداث مدبرة من جانب

الجيس الاتحادى اليوغسلافى ضد الكروات ، قرر البرلمان الكرواتى فى ٢٢ فسبراير ١٩٩١ الانفصال عن الاتحاد .. وبعد هذا التاريخ بأربعة أيام اعلنت المناطق الصربية – وهى سلافونيا وبارانيا وسلافونيا الغربية – سربيم الغربية – فى كرواتيا إعلان الحكم الذاتى ، ثم أعلنت الاتحاد فيما بينها بعد ذلك وقررت الانفصال عن كرواتيا وإطلاق اسم جمهورية صرب كرايينا على نفسها ، وجعلت من مدينة كينين الواقعة على ساحل بحر الادراياتيك عاصمة لها .. وقد حاول الرئيس الكرواتي فرانيو تودجمان وقتها تدارك هذا الأمر فاجستمع فى ٢٥ مارس من نفس العام مع سلوبودان ميلوشيفيتش رئيس صربيا فى ذلك الوقت – فى كاراديورييفو – ثم اجتمعا مرة اخرى بعد عشرين يوما فى تكفاس وفى هذيان الاجتماعين اتفقا على مبدأين هامين ، الأول اقصاء رئيس وزرء الاتحاد اليوغسلافي وقتها انتو ماركوفيتش – وكان كرواتيا – بهدف القضاء على اصلاحاته الاقتصادية أما المبدأ الثاني والأكثر خطورة هو تقسيم البوسنة والهرسك الى مناطق نفوذ بين كرواتيا وصربيا .. والمبدأ الثاني هو ما كشفه الرئيس المقدوني كيرو كليجروف في بدايات عام ٢٠٠٠ .

ووسط أحداث منسارعة كان رؤساء الجمهوريات اليوغسلافية الست يحاولون تحديد مصير الاتحاد ، وفي ٢١ يونيو عام ١٩٩١ اعلن البرلمان في سلوفينيا الاستقلال عن الاتحاد اليوغسلافي ، وقامت قوات الشرطة باقامة نقاط حدود ية على جميع خطوط الحدود بينها وبين كرواتيا وايطاليا والمجر والنمسا، وفي اليوم التالي أقامت كرواتيا نقاطاً مماثلة وقامت الجمهوريتان بسحب ممثليهم من البرلمان اليوغسلافي الاتحادي .

يعتبر يوم ٢٧ يونيو ١٩٩١ هو يوم بداية الحرب في يوغسلافيا السابقة بل يعتبر هو يوم بداية الانهيار الحقيقي للاتحاد الذي اصبح هشا .. في ذلك اليوم

بــدأ تدخل الجيش الاتحادي في سلو فينيا لمحاولة إزالة نقاط الحدود التي أقامتها الشرطة السلوفينية وبدأت حرب الأيام السبعة بين الجانبين ، ولكن الأمر لم يستغرق طويلا فعلى الرغم من أن إعلان سلوفينيا الاستقلال كان بمثابة انفجار داخلي صدير الا أنه من الواضح أن السياسي المغمور - وقتها - ميلان كوتشان كان قد أعد عدته جيدا فقد جمع حوله وبتأييد من ألمانيا - الأب السروحي - وإيطاليسا - الجسارة الطيبة - عددا كبير من المثقفين والسياسيين القوميين الذين أدركوا أن يوغسلافيا شأنها شأن الاتحاد السوفيتي يجب أن تختفي من عالم يبحث عن مستقبل جديد .. ولم تكن ثورة ميلان كوتشان - الذي أصبح فيمـــا بعد الرئيس الديمقراطي لشعب صغير ودولة ربما كانت واحدة من أصغر دول أوربا - ثورة بمعنى الكلمة رغم أنه نم الترتيب لها منذ شهور طويلة وتم الحشد المعنوى المطلوب داخليا وخارجيا ، فقد كانت سلوفيينا في كل مراحل الاتحاد اليوغسلافي منذ نشأته تعتبر نفسها جزءا من أوربا الغربية وثقافتها فهي الأقرب جغرافيا لقلب الوسط الأوربي وكذلك الأقرب إلى نهج اقتصاده الحر .. إلا أن سلوفينيا كانت تعتبر حائط الصد الشمالي لكل يوغسلافيا ضد الأطماع الغربية التي لم تكن في شكلها الظاهري تعادل الأطماع القادمة من الشرق ذلك لأن يوغسلافيا حافظت ولسنوات طويلة على علاقات جيدة مع جيرانها مثل النمسا وألمانيا وإيطاليا .. ولذلك فقبل أن ينتهى العام - ١٩٩١ - كانت مجموعة دول الاتحاد الأوربي قد اعترفت بسلوفينيا كدولة مستقلة .

ولكن قبل أن تنتهى آثار الانفجار الأول كانت كرواتيا قد أعلنت الاستقلال بدورها وفي استفتاء ديموقراطي تم وفقا لشروط الغرب من أجل الاعتراف بها - وبدأ الانفجار الثاني والأخطر ينذر بقدوم الحرب، وعلى الرغم من بعض الأحداث الدموية المتفرقة التي ارتكبها صرب كرواتيا بمعاونة الجيش

الاتحادى اليوغسلافى إلا أن بداية الحرب الحقيقية فى كرواتيا يؤرخ لها بيوم لا يوليو عام ١٩٩١ عندما قامت وحدات من الجيش الاتحادى بإشعال النار فى مدينة تسليى فاحرقتها بالكامل وقتلت معظم سكانها وطردت الباقين منه المتمتد الحسرب بعدها الى كل مكان ، وأصبح الجيش الاتحادى متورطا بالكامل فى الحسرب إلى جانب المتمردين الصرب وقام باحتلال العديد من المدن الكرواتية حستى يوم ١٤ سبتمبر وهو موعد بدأ مأساة مدينة فوكوفار .. وفى اليوم التالى أطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية فى سماء العاصمة زاجرب للمرة الأولى .. وبدأ الهجوم ضد مدينة دوبروفنيك التاريخية ..

كان الانفجار الثانى أقوى من الأول وأكثر خطورة وأكبر تأثيرا .. فكرواتيا هى أكبر جمهوريات الاتحاد – الذى كان – وأغناها ، وهى تضم معظه سهواحل الاتحاد على بحر الادرياتيك وفى شرقها تقع حقول البترول الوحيدة فى كل أوربا – إذا ما استثنينا بحر الشمال – وهى أيضا البوابة الشمالية والغربية للاتحاد على أوربا ، وكان إغلاق هذه البوابة وهذه السواحل يعنى انفصال صربيا عن القارة أو عزلتها بحزام يشبه الهلال وكذلك باقى جمهوريات الاتحاد .. لقد كان انفصال كرواتيا يعنى أيضا أن حلم صربيا الكبرى سينهار وسيصبح الصرب أقلية تحت سيطرة الأعداء التقليديين والتاريخيين فى وسيصبح الصرب أولية تحت سيطرة الأعداء التقليديين والتاريخيين فى عهدما اعترفت أوربا باستقلال كرواتيا فى أواخر العام وتم الاتفاق على إنهاء الأعمال العدائية بين قوات الحرس الوطنى الكرواتي والجيش اليوغسلافى – وقد تم الاتفاق فى سراييفو – وانسحاب الجيش اليوغسلافى إلى البوسنة ، ظلت هذه القوات مهتورطة فى الحرب بمساعدة المتمردين الصرب الذين أعلنوا الآن

كان البركان الذي ظل خامدا لأربعين عاما قد استيقظ وكانت يقظته عنيفة أشعلت من جديد كل الخلافات التقليدية القديمة بين تراثين وحضارتين وعقيدتين مختلفيتن في دين واحد .. وتكررت أحداث الماضى ، صدام مروع وضحايا بعشرات الآلاف وتشريد مئات الآلاف وقد قدر لي أن أشاهد عن قرب نتائج هذا الصدام وآثاره - كما سبق وأشرت - والتي ستظل باقية لسنوات طويلة قادمة ، ذلك عندما أتيحت لي الفرصة بالتجول في أنحاء ما كان يسمى بجمهورية كرايينا الصربية التي شقت أنحاء كرواتيا إلى نصفين غير متصلين ، شاهدت في فوكوفار ما كان كفيلا وحده بأن يدق للعالم ناقوس الخطر حول ما يمكن أن يحدث بعد ذلك في البوسنة لكن أحدا لم ينتبه .. في فوكوفار لم يكتف أربعين ألىف جندي من جنود الجيش اليوغسلافي والميليشيات الصربية شبه العسكرية - التشتيك - باحتلال المدينة وطرد سكانها من الكروات .. لقد راحوا يدمرون بيوتها بيتا بعد آخر حتى أصبحت أطلالا خربة ومات تحت هذه الأطلال وتحت جنازير الدبابات عشرة آلاف إنسان ودفن من أسعده حظه منهم في مقبرة جماعية م اكتشافها وانتشال من فيها بعد خمس سنوات من سقوط المدينة .

كانت فوكوفار رمزا للصدام بين عقيدتين وإرادتين .. وكان الصدام مروعا كما قالت وكانت أطماع فرانيو تودجمان ، الذي لم يكن قد سيطر بعد على الأراضي الكرواتية ، قد ذهبت أدراج الرياح بعد تدمير المدينة .. لكن الرجل كان ما ما ما ما الكرواتيا من يد كان ما ما الما وعانيا وظل لسنوات طويلة يعد العدة لاستعادة كرواتيا من يد الصرب . وبعد أربع سنوات فاجأ العالم بعمليتين عسكريتين متزامنتين في عام ١٩٩٥ أسقط فيهما الجمهورية الصربية المزعومة ورد الصاع صاعين انتقاما لفوكوفار ، فدمر مدينة كينين وأعاد إلى كرواتيا ما اقتطع منها وطرد الصرب

منها وأعلن كرواتيا نظيفة من الصرب ، وبعد انتهاء الحرب أعيدت المناطق المثلاث في الشرق - سلافونيا الشرقية وغرب سريم وبارانايا - إلى كرواتيا بقرار من الأمم المتحدة .

منذ بداية العام ١٩٩٢ كانت الأنظار تتجه إلى البوسنة .. فقد كان المرجل يغلى منذ زمن .. فقد قررت الأمم المتحدة أن يكون مقر قوات حفظ السلام فى كرواتيا في سرابيفو .. لكن الأحداث مضت بسرعة .. ففى السابع والعشرين من فسبراير وبعد أن استقرت الأمور على الجبهة الكرواتية لم ينس الجانبين المتحاربين البوسنة التي أعلنت أنها سوف تجرى إستفتاءا على الاستقلال واجتمع ممثلو فر انيو تودجمان وسلوبودان ميلوشيفيتش في مدينة جراتز النمساوية القريبة مسن الحدود السلوفينية وترأس الجانب الكرواتي جوزيب مانوليتش الساعد الأيمن للرئيس الكرواتي وفي الجانب الصربي كان هناك رادوفان كارادجيتش رئيس الحزب الديمقراطي الصربي في البوسنة ومعه كوليفيتش ، وهناك بحثا المكانية قيام اتحاد - كونفيدرالي - في البوسنة كخطوة أولى لتقسيمها بين صربيا وكرواتيا .. ولسلمرة الثالثة فشل الجانبان في الوصول إلى اتفاق ، وخرج كل جانب وفي ذهنه الاستيلاء على البوسنة والهرسك .

بعد يومين من ذلك التاريخ جرى الاستفتاء في البوسنة والهرسك وعلى السرغم من مقاطعة الصرب له إلا أن ٩٩,٤ في المائة من الأصوات اختارت الاستقلال عن الأتحاد اليوغسلافي .. وهنا وقع الانفجار الثالث الذي هز أرجاء أوربا وأستمر يدوى لأربع سنوات كاملة في أعنف حرب تشهدها أوربا منذ أنتهاء الحرب العالمية الثانية .. وقبل أن يقع الانفجار الأخير في كوسوفو قبل أن ينتهي القرن .

فى اليوم التالى لإعلان نتيجة الاستفتاء بدأت الحرب فى البوسنة وقام الصرب بالهجوم على مدن موستار واوسيك وستولاتس وترافنك وفاراش

وتربيا وغيرها ، ودخلت دبابات الجيش اليوغسلافي شوارع بيليينا واحترقت بوسانسكي برود .. وأخيرا بدأت الميليشيات الصربية مدعومة بقوات الجيش اليوغسلافي في حصار سراييفو اعتبارا من أول أبريل ١٩٩٢ وبعدها بدأ المتفاوض من جديد بين كروات البوسنة وصرب البوسنة في جراتز ، وترأس الوفد الكرواتي هذه المرة ماتي بوبان زعيم كروات البوسنة بينما ترأس كارادجيتش للمرة الثانية وفد صرب البوسنة وأعلن الجانبان بعدها أنه لم يعد هاك سببا للعداء بين الجانبين في البوسنة .. كانا يريدان أن يظهر اللعالم أن المسلمين وحدهم هم المسئولين عن الحرب في البوسنة لكن هدفهم انكشف وتسارعت الاحداث وتصاعدت لتستمر أربعة أعوام طويلة .

إن الحديث عن يوميات ما حدث بين الأول من أبريل ١٩٩٧ وتوقيع اتفاق ديــتون للسلام في نوفمبر عام ١٩٩٥ إنما يحتاج لعدة كتب منفصلة حتى يتاح لــلمرء أن يعــرف حقيقــة ما جرى وأن يطلع على البطولة التي أبداها الشعب البوســنوى تحــت الحصــار في جور اجدة وبيهاتش وموستار وسراييفو .. وقد سطرت هذه اليوميات في كثير من الكتب بالفعل وما يعنينا هنا هو المستقبل .. فالبوسنة والهرسك تحتاج منا لا أن ننكأ مزيدا من الجراح بل أن نضع أصابعنا على مصــادر القوة والضعف في هذا البناء الوليد حتى يمكن أن يرتفع ، وأن عــلخذ شــعب هذا البلد المكانة التي يستحقها بين شعوب أوربا والعالم .. ولست ممــن يرون أن هذا الهدف بعيد المنال .. كما أنني مع من يرون أن البوسنة لم ممــن يرون أن هذا الهدف بعيد المنال .. كما أنني مع من يرون أن البوسنة لم تعــد بحاجــة إلى مساعدات إغاثية إنسانية .. بل تحتاج إلى إعادة بناء الإنسان والوطن وهو ما يحتاج منها إلى أن تبذل كثيراً جداً من الجهد مع جهد آخر من المجــتمع الــدولي . وتلك كانت وجهة النظر المصرية .. فقد روى لي مسئول المجــتمع الــدولي . وتلك كانت وجهة النظر المصرية .. فقد روى لي مسئول

مصرى أن بعض المسئولين فى المشيخة الإسلامية فى البوسنة طلبوا من السفير المصرى أن بعض البوسنة مساعدتهم على إقامة شواهد رخامية لمقابر شهداء الحرب ، وكان تقديرهم أنها سوف تتكلف عدة ملايين من الدولارات ، وما كان من السفير إلا أن قال إن مصر سوف تقدم هذه المساعدة ولكن ليس للشهداء وإنما لأبناءهم ، فسيكون الشهيد أكثر سعادة عندما يرى أن البوسنة التى استشهد من أجلها ترفع رأسها بإعادة بناء مصانعها ومدارسها ومستشفياتها أكثر مما يسعده أن يقام له شاهد تكتب عليه قصة بطولته ..

HHH

# الفصل الثاني

# أشواك السلام

## ماذا تملك البوسنة ؟

حتى قبل عام ١٩٩٢ وقبل تفكك الاتحاد اليوغسلافي القديم كان اقتصاد الجمهورية المتى تحمل اسم البوسنة والهرسك واحدا من أقوى اقتصاديات الاتحاد كله .. بل إن ميزانها التجاري كأقليم اقتصادي مستقل مع الخارج كان بميل دائما لصالحها .. ولا شك أن موقعها الجغرافي الوسيط بين جمهوريات الاتحاد الأخرى وطبيعتها المناخية قد منحاها ميزات كثيرة فضلاعن توفر مصادر الثروة من قوى بشرية تتميز بالكفاءة والنظام إلى ثروة طبيعية سخية من فحم وحديد ومعادن أخرى وطاقة كهربية وأرض زراعية خصية ربما لا يوجد مثيل لها في كل أوربا ، إذ على الرغم من صغر مساحتها إلا أنها تملك تسنوعا مناخيا فريدا جعلها نتتج العديد من المحصولات غير التقليدية في أوريا مئل النبغ فضلل عن الغابات التي تمثل ثروة لا تنتهي ، إلى جانب وجود احستمالات للعستور على البترول في مناطق الهرسك .. وفضلا عن ذلك فإن الطابع الثقافي الذي كانت نمثله البوسنة وسط جمهوريات الاتحاد كان يجعلها إقليما متفردا .. وفي الوقت نفسه لا يمكن إغفال أن البوسنة بما تملك من تاريخ ثقافي متنوع سواء كان ذلك ثقافة دينية أو حضار ات شرقبة وغربية امتزجت فيها يجعلها متفردة في كل أوربا بالاضافة إلى طبيعتها بمكنها من أن تأخذ مكانا بارزاً في عالم السياحة ، وهي صناعة لا تزال البوسنة تفتقد الكثير من حرفيتها على السرغم مسن وجود مقوماتها وبشكل خاص السياحة الشتوية التي تتميز برخصيها ..

وباختصار فإن البوسنة كانت تملك منذ البداية مقومات الدولة اقتصاديا .. ولم تكن على جانب آخر تفتقد مقومات الدولة السياسية خاصة أنها كانت تتمتع

بــبر لمان متعدد الطوائف - بغض النظر عن ممار سات ذلك البر لمان في فترة ما قبل الحرب – إلا أن كل هذه الثروات والقدرات والمقومات كانت تخضع لتمييز عنصري بالغ الوضوح . فنظر الطبيعة الدولة الشيوعية وسيطرة القومية الصبربية على معظم مؤسسات الدولة السيادية سواء السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية فقد نم تركيز السلطات ومصادر الثروة في أيدي القوميين الصرب، ولم يترك للبوشناق سوى بعض الوظائف الرمزية في الصفوف العليا وقاعدة عريضة من الوظائف في الصفوف الأقل تأثيرا .. وفي الأيام الأخيرة قبل إعلن الاستقلال كانت هناك عمليات استنزاف لكل الثروات التي يمكلها المسلمون والكروات في البوسنة .. وفي سراييفو على وجه الخصوص .. فقد تم سحب معظم العملات الأجنبية من الأسواق ، وبدا للجميع بمن فيهم المسلمون والكروات أن الصرب يعدون لشيء ما .. وعلى الرغم من التحديرات الكثيرة الـــتى وجههـــا بعض المثقفين إلى المواطنين من ضرورة الاحتفاظ بثرواتهم – الضئيلة - إلا أن الفكرة التي كانت متمكنة من العامة هي أن شيئا لن يحدث ، وعندما بدأ الحصار في مايو ١٩٩٢ لم يجد مواطنوا العاصمة شيئا .. حتى جميع الاحتياطيات الاستراتيجية من سلع وأموال وصكوك وغيرها كانت قد اختفت مع اختفاء صرب المدينة .. وما حدث في سراييفو حدث في مدن كـ ثيرة .. كـ انت الخطة هي تحطيم مقومات الدولة .. حتى إذا ما أعلنت كان الفشــل حليفها إلى زمن طويل .. وما لم يتمكن صرب البوسنة من تحطيمه هو إرادة البوشناق في أن تكون لهم دولتهم .. وهي الدولة التي شارك فيها الكروات بحكم مصير هما المشترك ..

وإذا فالبوسنة قد أثبتت على مدى سنوات الحرب وما بعدها أنها يمكن أن تصبح دولة جيدة بمقوماتها التي تملكها بالفعل .. إلا أن هناك أهدافا يتعين

تحقيقها حتى تقف من جديد على قدميها .. ولنقل إن هناك أشواكا لا تزال تدمى أقدامها يستعين نزعها حتى يمكن أن تلحق بالركب الذى فاتها طوال سنوات الحرب ..

وفى اعسنقادى أن أهم الأهداف التى يتعين أن تتركز عليها جهود المجتمع السدولى والبوسسنويين أنفسهم تتلخص فى ست نقاط رئيسية هى: الاقتصاد باعتسباره العمسود الفقسرى فى وضع أى دولة على خريطة النشاط الدولى فى عصسر تتسارع خطواته وتضيق حسدوده التجارية والاقتصادية وتوفير المناخ المناسسب لسلعمل والأمان والأمن اللازمين لإحياء الاقتصاد ، ومن بين ذلك إدراك أهميسة اكتشاف الأمراض الاجتماعية التى سببتها الحرب والبحث عن السبل الكفيلة بمعالجتها مع إدراك أن مجتمع يتمتع بالصحة البدنية والنفسية هو مجتمع مؤهل لدخول عالم جديد يكاد يصل إلى حد الاندماج ، وهو عالم بالقطع لن يرضى بدخول غير الأصحاء فيه ، ويضاف إلى ذلك القضاء على الألغام وإعدادة النظر فى النظام الحاكم وإصلاح الهياكل السياسية بإعتبار أن حكومة واعية ومتر ابطة ومنسجمة هى أساس نجاح الدولة فى إدارة دفة السفينة فى هذا العسالم المستغير .. عودة اللاجئين واعتقال مجرمى الحرب . وفى هذا الفصل نتسناول بسبعض التقصسيل تلك المشكلات والأفاق المستقبلية لتحقيق المعادلة الصعبة فى إمكان حلها ..

#### ١ ـ بدءا من تحت الصفر

فى بدايسات شهر يوليسو من عام ١٩٩٩ كان الصيف قد حل أخيرا فى سسراييفو .. وبعد اعدادات مضنية كلفت البوسنة التى كانت تحاول أن تتعافى اقتصاديا أكثر من خمسة ملايين مارك ألمانى .. بدأ أكبر زعماء العالم فى الوصسول إلى المدينة التى كانت تستعد لأكبر حدث فى تاريخها منذ استضافة دورة الألعاب الشتوية الاوليمبية .. كان الحدث هو أول مؤتمر قمة أوربى يستهدف إعادة التوازن الاقتصادى والسياسي والاجتماعي لدول البلقان .. والذى تم أختيار قاعات استاد زيترا المغطاة لانعقاد المؤتمر فيها .. وعلى مدى شهر قسل هذا الستاريخ كان الجميع يتساءلون . ماقيمة هذا الحدث الكبير ؟ مإذا قسستفيد البوسنة منه بالاضافة إلى وضعها مرة أخرى وربما أخيرة فى بؤرة الأحداث .. وتحدث الجميع وتناقشوا وهم يرون ملايين الماركات تنفق على تنظيف المدينة وتخلق عشرات الوظائف التى لن تزيد مدتها عن ايام قليلة من أجل مؤتمر اليوم الواحد .

فى صباح يوم المؤتمر بدأ توافد كبار الزعماء المشاركين فى الوصول .. وفى نفس اليوم بدت سراييفو كمدينة أشباح .. لم يكن فى شوارعها سوى بضعة أشخاص أما الغالبية فقد ذهبوا إلى الشواطئ الكرواتية لاستغلال عطلة إجبارية بسبب المؤتمر .. ولم يستقبل الزعماء فى شوارع المدينة سوى الصمت ومئات مسن قوات حفظ السلام والشرطة الدولية التى لم تكن تعطى سوى انطباعا بأن انقلابا عسكريا وقع قبل لحظات .. ولم يكن يشق سكون المدينة سوى صفارات الدراجات السخارية التى كانت تسبق مواكب الزعماء .. وفى الواقع لم تكن بحاجة إلى نلك الصفارات .. وكان هذا هو رد الفعل الأول والأخير من سكان البوسنة تجاه ما سمى بمؤتمر الآمال العظيمة .

# إنهم يكذبون !!

وعلى مدى نصو ساعتين هي عمر المؤتمر قام المئات من الصحفيين والإعلاميين باقلامهم وكاميراتهم بتسجيل واحدة من أكبر مسرحيات القرن العشرين وأتيح لكل رئيس دولة أو رئيس حكومة فرصة الكذب لمدة خمس دقائق ، وأتيح للرئيس الأمريكي بيل كلينتون فترة مضاعفة وأتيح لبعض رؤساء المنطقة أن يصلموا في يقظتهم لنفس المدة .. وعندما حان دور الرئيس على عزت بيجوفيتش قال : " إن البوسنة تحتاج إلى أفعال .. لقد شبعت البوسنة من الكلم .. وما تحتاجه البوسنة تحتاجه كل دول البلقان " . وعندما انتهى الحفل الإعلامي لم تحصل البوسنة وكل دول البلقان إلا على أرقام هزيلة ، وعلى كلام كيثير ، وآمال عريضة عظام . وعندما عاد سكان سراييفو من الشواطئ الكرواتية قالوا كنا نعلم ولذلك لم نضع وقتنا في الترحيب بهم .

فى ذلك المؤتمر أقر زعماء أوربا - وروسيا - خطة وصفت بانها "مارشال جديدة" البلقان .. كانت تقضى بإنفاق خمسة مليارات دولار على مدى السنوات الخمس من عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠٠٤ لإعادة التوازن الاقتصادى والسياسي لتسع دول بلقانية هى البوسنة وكرواتيا وسلوفينيا ومقدونيا وألبانيا وبلغاريا ورومانيا والمجر إلى جانب صربيا والجبل الاسود - بعد ابتعاد ميلوسيفيتش عن السلطة - ولم تشمل الخطة اليونان بالطبع لأنها دولة عضو فى الاتحاد الأوربي بالفعل .

وعلى الرغم من أن الميزانية المقترحة لخطة مارشال البلقانية كانت تبدو ضخمة للوهلة الأولى إلا أنها كانت تتعارض بشكل سافر مع ما جرى فى البوسنة على مدى أربعة أعوام من الحرب، فقد خرجت باقتصاد كارثة دمر ٨٠ فى المائة من بنيتها الأساسية بما فى ذلك البنية الأساسية الصناعية ، ومع

ماجرى على مدى أربعة أشهر في يوغسلافيا التي دمر جانب لابأس به من اقتصادها الثقيل ولاسيما محطات الطاقة والصناعات الثقيلة .

فى عام ١٩٩٨ قال رورى أوسوليفان ممثل البنك الدولى فى البوسنة "أننا لا يجب أن نخفى الحقيقة ، إن مجموع المساعدات التى قدمت وستقدم إلى البوسنة منذ عام ٩٦ وحتى عام ٢٠٠١ لن تزيد عن خمسة مليارات دولار ومائسة مليون دولار - وأن ما تحتاجه البوسنة لإعادة اقتصادها إلى الحد الذى كان عليه قبل بداية الحرب عام ١٩٩٢ هو ٢٤ مليارا !!!! ".

ولا شك أن زعماء أوربا والولايات المتحدة وروسيا عندما جاءوا إلى سراييفو في مظاهرة يوليو ١٩٩٩ كانوا يدركون تماما تلك الحقيقة المؤلمة ، وعندما أجمعوا بشكل غريب على أن الخطة الاوربية الجديدة سوف تعيد إلى دول البلقان إلى مستوى دول أوربا الغربية فقد كانوا يعلمون أيضا أنهم يكذبون ، وكان البوسنويون يعرفون ذلك أيضا .

ولاشك أن هانك مان كان يعلم أن الأمر لم يكن سوى مشهد مثير من مسرحية دولية تم الاعداد لها جيدا .. فقد ثارت أصوات من داخل الدوائر التى تورطت في إعالان مشروع ما سمى باعادة الاستقرار إلى البلقان للمطالبة بايداء قدر من المصداقية أمام دول المنطقة وأمام العالم ، ولذلك وقبل أن يمضى عام واحد على إنتهاء مؤتمر سراييفو وفي أبريل من عام ٢٠٠٠ عاد خافيير سولانا - الذي لم يشارك شخصيا في المؤتمر - إلى سراييفو بعد أن ترك منصبه كأمين عام لحلف الناتو وأصبح مفوضا ساميا لشئون السياسات الأجنبية والأمنية المشتركة بالإتحاد الاوربي وكان بصحبته هذه المرة كريس باتن مفوض الإتحاد الأوربي وهناك أكد مجددا " أنه يتعين على السلطات في البوسنة الإسراع في إجراءات الإصلاحات الاقتصادية ، والعمل على عودة

وفى الشهر التالى - مايو ٢٠٠٠ - تعرضت المفوضية الأوربية لانتقادات عنيفة بسبب خطتها - الطموحة - لإنفاق نحو خمسة مليارات دولار على ما يسمى بخطة إعادة بناء البلقان ، وهى الخطة التي كان مقررا لها أن تبدأ مع بدايـة العام نفسة ، ولم يكن الانتقاد بسبب قلة هذه المبالغ وإنما لأن الحكومات الـتى تمـتل دول الاتحـاد الأوربي كانت قد بدأت فيما يبدو في التراجع عن تعهداتها في مؤتمر قمة سراييفو وخاصة فيما يتعلق بالبوسنة لأن الأخيرة لم تتـته بعد من الإصلاحات المطلوبة وهكذا كان الأوربيون يضعون العربة أمام الحصان مرة أخرى .

وعندما عقد أول مؤتمر للدول المانحة للبوسنة في عام ١٩٩٦ حيث تم الاتفاق على أن هذا البلد سيتلقى على مدى خمس سنوات ٥,١ مليار دو لار أمريكي جاء في إعلانه الأخير أن الدول المانحة تأمل أن تستخدم الحكومات في البوسنة والهرسك هذه المبالغ – الموعودة – من أجل التغييرات الهيكلية

الضرورية للتحول من المرحلة الشيوعية إلى المرحلة الرأسمالية ". ولكن هذا الهدف الكبير لم يكن في مقدرة البوسنة أو في مقدرة حكومتها المركزية أو حكومتي الكيانين .. فالمبالغ التي وعد بها المجتمع الدولي كانت تكفي لإجراء هــذا التحول لو لم تكن البوسنة قد شهدت حربا أدت كما قلت إلى تدمير ٨٠ في المائة من اقتصادها وتعطيل الباقي ، مما يعني أنه كان عليها أن تبدأ من الصفر إن لم يكن أدنى من ذلك .. فقد كان الهدف من خطة الإعمار والتحول هو تمهيد الطريق أمام الاستثمار ات الأجنبية في البلاد ، ولكن هذه العملية فشلت – وبكل صـر احة - فشلا ذريعا لعو امل كثيرة ، وقد فشلت كثير من الشركات الأجنبية في تثبيت وجودها بينما أغلقت العديد من الشركات المحلية أبو ابها قبل أن تحتفل بعيد ميلادها الأول .. فمن ناحية كانت معظم الشركات المحلية أو الأجنبية تقوم بتسويق سلع تم إنتاجها خارج البوسنة لأن من حاولوا إنتاج مثيلها في المصانع الصغيرة الباقية ، مثلما حدث في مصنع الملابس الضخم في ترافنيك ، قد فشلوا في تسويقها نظرا للمنافسة الضخمة .. لقد كانت هناك مشكلات التحويلات البنكية والضرائب الجمركية التي لا تعادلها نسبة في أي دولة أخرى في العالم سوى في كرواتيا - حتى ذلك الوقت - حتى قوانين الخصخصة نفسها والتي كان لابد أن نسمح بتملك الأجانب العقارات ومؤسساتها في الداخل كانت قد تأخرت كثيرا ثم نظم المراقبة المالية التي لا شك أنهاكانت تنتمي هي والنظام المالي بأسره إلى الفترة الشيوعية .. وكان هناك بشكل يمثل خطرا كبيرا ، الفساد .

ولا شك أن قضية الاقتصاد في البوسنة إنما تعنى قضية النمو ، ففي دولة لايريد معدل النمو فيها وفقا لإحصائيات المؤسسات المالية الدولية لايريد عن واحد في المائة في حين أن المطلوب هو زيادة معدل النمو إلى ٣٩ في المائة ،

ولا تزيد الاستثمارات الصناعية فيها عن ٢ في المائة من مجموع الإنفاق العام في حين أن المطلوب هو رفع قيمة هذه الاستثمارات إلى ٤٠ في المائة فإن الأمر يتطلب وقفة غير طويلة إلا أنها فاحصة لبحث الأخطاء التي أدت ولا تنزل تودي إلى تعطيل الإسراع في عملية النمو . غير أنه من المؤكد أن المشكلات الاقتصادية في البوسنة متصلة ومتقاطعة ومتشابكة إلى أقصى الحدود ، وفي الواقع لا يمكن حل كل منها بشكل فردى ، فإن كان يتعين حل هذه المشكلات فينبغي حلها في اطار شامل وموحد . وعلى الرغم من الخطط المحكمة التي تم إعدادها إلا أن المناخ الاقتصادي وخاصة المسؤلين عنه لم يكن وليم يكونوا مؤهلين لمثل هذه الخطط .. وهنا فإننا نلقي باللوم وبشكل أساسي على السياسة والسياسيين كما سيحدث في كل المشكلات الأخرى التي تعيق تقدم البوسنة على النحو الذي سنراه في كل أنحاء هذا الفصل .

من بين السلطات التي منحها المجتمع الدولي " للممثل الدولي في البوسنة " السنى تحول إلى "المفوض السامي " فيما بعد هي حق فرض القوانين بصفة مؤقية إذا لهم تتمكن الأطراف الثلاثة من الإتفاق على صيغة هذه القوانين .. وكأنما كان المشرعون الدوليون يدركون أن هذا البند في مهام الممثل الدولي اسيكون الأهم .. فعلى مدى عامى ١٩٩٨ و ١٩٩٩ لم يكن بيد الممثل الدولي أو المفوض السامي في البوسنة سوى فرض نحو ١٣ قانونا يتعلق معظمها بنواح اقتصادية بحتة مثل الاتفاق على شكل العملة الموحدة " المارك التحويلي" الذي حل محل الدينار البوغسلافي القديم والدينار البوسنوى والكونا الكرواتية ، إلى قوانين الضرائب وأخرى تتعلق برموز الدولة مثل العلم والنشيد الوطني وشعار الدولية وغير ها .. وقد فرضت هذه القوانين ، وهي قوانين معمول بها حتى الآن ، لأن الجميع كانوا يفتقدون إلى الإرادة السياسية وكانت الأفكار القومية

القديمة تتحكم في قراراتهم حتى أن البرلمان المركزي وعلى مدى مناقشات وجلسات طويلة فشل في التوصل يوما إلى حل وسط ينبع من إتفاق ، فالإختلاف كان هو الأمر السائد ، وحتى تلك الأمور التي كان يمكن الإتفاق عليها وهي أمور شكلية على الرغم من خطورتها كإختيار شكل عملة الدولة وعلمها إلا أن الجميع تركوا بمحض إرادتهم المفوض السامي حق فرض الشكل الذي يراه المجمتع الدولي ، وهكذا جاء علم الدولة وشعاراتها وعملتها خاليا من أي خلفية وطنية بغض النظر عن صور الشخصيات التي طبعت على العملات الورقية ..

فى ظل هذا المناخ السياسي الذى يتحكم فيه مجلس دولة لا يملك الصلحيات الكافية ، وفى ظل مجلس وزراء لا يملك نفس الصلاحيات ووزراء يقل عددهم عن أصابع اليد الواحدة ، وفى ظل الخلاف العميق بين الإتجاهات والمصالح تضيع قضايا الاقتصاد ويظل العنصر السياسي عقبة كؤود أمام النمو .

إن نظرة سريعة على الميزان التجارى بين البوسنة وأكبر شركائها التجاريين - كرواتيا - يشير إلى أن الميزان التجارى بين البلدين يميل لصالح كرواتيا بمعدل ٦ إلى واحد وهو ما يشير إلى الهيمنة الاقتصادية التى تفرضها كرواتيا على البوسنة .. وعلى الرغم من كل الاتفاقيات التى وقعت فى أواخر عام ١٩٩٨ وخلل عام ١٩٩٩ بشأن تعديل هذه الموازين إلا أن كرواتيا لا تسزال تمثل - بهيمنتها وتحكمها فى طرق المواصلات إلى البوسنة - عقبة أمام التنمية . وفى اعتقادى أن الاتفاق الخاص بمنح البوسنة ميناءا كرواتيا هو ميسناء بلوتشا على ساحل بحر الأدرياتيك ، بدلا من المنفذ البحرى الوحيد للبوسنة على هذا البحر وهو مدينة نايوم ، ربما يحل جانبا كبيرا من مشكلة للبوسية على هذا البحر وهو مدينة نايوم ، ربما يحل جانبا كبيرا من مشكلة

الاقتصاد البوسنى إذا ما صدقت نوايا كرواتيا فى العمل ببنود اتفاق تاجير الميناء ، وهو اتفاق اتخذته كرواتيا كورقة ضغط لسنوات طويلة ضد البوسنة .

## التحول الاقتصادى ونظرية المؤامرة

لاشك أن الستحول السذى تشهده البوسنة هو تحول صعب ، والتحول الاقتصادى هـو عصب هذه الحركة التاريخية كلها . ويتعين الاعتراف أن البوسنة التى تملك جميع العناصر الفنية والثروات التى تؤهلها إلى إحداث تحول سريع وسهل تفتقد أيضا إلى التوزيع الجيد للثروة .. وأتحدث بشكل خاص عن عملية الخصخصة أو الستحول مـن اقتصاد الدولة إلى الاقتصاد الحر وبيع ممتلكات القطاع العام إلى القطاع الخاص في الاتحاد المسلم الكرواتي .. فما يحدث بالفعل في البوسنة من بيع لممتلكات الدولة سيسهم إلى حد ما في إعادة تكريس الفكر الطائفي .. فمن المعروف أن البوشناق أستخدموا طوال تاريخ الدولـة اليوغسلافية كعمال مهرة .. أو في وظائف ادارية غير هامة بينما كان الكروات هم افضل التجار والاقتصاديين .. وهم وفقا لتجربتي سواء في كرواتيا نفسها أو في المناطق الكرواتية من البوسنة يعرفون كيف يستثمرون أموالهم وفي أي المشروعات .. وقـد استمر هذا النمط من التقسيم حتى بعد استقلال البوسينة وخاصية في السينوات التي بدأت فيها عمليات التحول وبيع القطاع الخاص ..

ولست أتفق مع نظرية المؤامرة على البوشناق .. ولكنى أؤيد بشدة نظرية المصالح .. ووفقا لهذه النظرية فقد وجد كروات البوسنة في رجال الأعمال في كرواتيا سندا قويا مكنهم من البدء مبكرا في السيطرة على المصادر الاقتصادية في البوسنة في النهاية أو أنه مجرد استثمار اقتصادي فقد تمكنوا من الحصول على أفضل المشروعات مثل

مشروع مجمع الالومنيوم الكبير في موستار وغيره ، في حين أن أياً من الاقتصاديين البوشاناق لم يستمكن وحستى الآن من السيطرة على أي من المشروعات الهامة .. ويرجع هذا إلى سبب رئيسي وهو أن المساندة الإسلامية للبوشناق تركزت طوال الوقت على المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار المساجد والمدارس الدينية أو على الأكثر إعادة إعمار المساكن المهدمة .. والاستثناء الوحيد الذكي والهام الذي خرج عن نطاق هذه المساهمات غير الفعالة -ويجهبود مضنية من حارث سيلايدجتش رئيس الوزراء المناوب - هو تدخل الكويت للاستثمار في مشروع مجمع الحديد والصلب الضخم في زينتسا .. وفي اعتقادي أن محاو لات الدول الاسلامية فيما عدا تركيا - على تأكيد الهوية الإسمالمية للبوشناق ورفع مآذن المساجد من جديد في وسط أوربا - هي محاولات جيدة إلا أنه لن يعادلها ولن يؤكد حق البوشناق في الحياة بطريقة كريمة سيوى مساعدتهم على امتلاك وسائل الإنتاج والاقتصاد بحيث لا يضمعفوا مرة أخرى .. ومن ناحية أخمري يتطلب تحقيق هدا الهدف من جانب البوشانق أن يتخلوا عن أفكارهم الاقتصادية القديمة ، وبشكل خاص تخليهم عن فكرة الحصول على أقصى منزة من الاستثمارات الأجنبية وبشكل محدد تلك القادمة من دول إسلامية .. فقد خسروا وفتا ثمينا في مفاوصات عقيمة طوال عامى ١٩٩٨ و ١٩٩٩ مع مستثمرين جاءوا من دول عربية وإسلامية من أجل تحقيق هذا التوازن في الاقتصاد داخل الإتحاد المسلم الكرواتي .. وما ينطبق على الاتحاد ينطبق أيضا على الكيان الصربى .. ومرة أخرى لن يتمكن البوسينويون - بوشيناق كانوا أم كروات أم صرب - أن يحققوا هدف التحول دون أن أن يتحرروا تماما من محاولات تكريس القومية عن طريق السيطرة على الاقتصاد فهذه في النهاية عملية مشتركة تحتاج إلى أيدى الجميع.

#### فساد ومفسدون

لـم يكـن غريبا على دولة وليدة مثل البوسنة ، خرجت لتوها من حرب مدمرة وباقتصاد منهار وبأطماع تنهش جوانبها من الشمال والجنوب وبتحول اقتصادى جـذرى من المرحلة الشيوعية إلى المرحلة الرأسمالية أن تتعرض لموجة من الفساد وإساءة استخدام السلطة وتفشى الرشوة والوساطة وغيرها .. لقد تعرضت وتتعرض دول العالم كلها إلى مثل تلك الحالات .. وفي البوسنة كان الأمر واضحاً .. فالدولة صغيرة ودخلها محدود .. وهكذا ظهرت بوضوح آثار الشراء غير المشروع على الكثيرين الذين لم يستطيعوا إخفاء جرائمهم وفسادهم .. وظهرت طبقة جديدة من أثرياء الحرب الذين استخدموا كل الطرق غير المشروعة في الاستفادة من الأموال التي حصلوا عليها أثناء الحرب بالمتاجرة في كل شيء بدءاً من السجائر وانتهاءاً بالسلاح ..

ومنذ منتصف عام ١٩٩٨ كانت الشكوى المرة التي كان الجميع يرددونها تــتحدث عن انتشار الفساد الذي بدأت رائحته تزكم الأنوف أفرادا ومؤسسات ومحليين وأجانب .. كان الجميع يهمسون حتى ذلك الوقت عندما بدأت وسائل الإعلام تتشر شيئا فشيئا بعض القضايا والتلميحات التي تحولت بعد حين إلى حملة قومية .. كان الفساد يخنق أول ما يخنق الاقتصاد البوسنوى .. وفي اللهاية اضطرت الحكومة المركزية ثم حكومة الاتحاد المسلم الكرواتي أخيرا إلى الاعتراف رسميا بوجود عمليات فساد ، واضطرت في الوقت نفسه لتقديم بعض الضحايا .. وهنا فقط أمكن حصار الفساد لكن لم - ولن - يتم القضاء عليه .

كان السبب الرئيسى وراء انتشار الفساد هو النظام المالى والقوانين الاقتصادية العتيقة التى كانت مطبقة حتى ذلك الحين ، وحتى الجديد منها كان

لا يسزال يطبق بسروح الفكر القديم .. هذا النظام كان يشرف عليه صنغار المسئولين في الحكومة الذين لم يكن أفضلهم يحصل سوى على مرتب نحو مائتي مارك ألماني في ظل تضخم يحتاج إلى عدة أضعاف هذا المبلغ لممارسة حياة اجتماعية عادية أو أقل من ذلك .. وقد استغل الكثيرون من الأثرياء الجدد هذه الناحية الضعيفة من النظام الاقتصادي البوسنوي .. ومن خلال تلك الناحية جرت عمليات التهرب من الضرائب والتهريب وانتشرت الرشوة وظهرت جماعات احتكارية تتولى تهريب السلع الاستراتجية أو استيرادها دون دفع أي ضرائب ، مما كان يضيع على الاتحاد الفيدر إلى وحده أكثر من ثمانمائة مليون مارك - أي ما يوازي ميزانيتها في عام كامل - ضرائب جمركية فقط .. وفي ظــل نشوء جماعات مافيا منظمة ضاع الكثير من أراضي الدولة ومؤسساتها وعقاراتها .. لقد طالت رائحة الفساد الكثيرين .. حتى أن مسئولين كبار في الدولة ، وعلى رأسهم الرئيس على عزت بيجوفيتش ، وجهت إليهم اتهامات بالفساد .. وعند هذا الحد كان ينبغي أن يدرك الجميع أن هذه التهمة كانت تستخدم في هدم رموز الدولة .. وعندما نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن الفساد تضمن بعض الأسماء التي تمثل رموز الدولة ومن بينها على عزت بيجوفيتش .. كان على الرجل أن يأمر بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الاتهامات بل إن الكونجرس الأمريكي قام بتشكيل لجنة للتحقيق وقام المفوض السامى بتشكيل لجنة مماثلة وفي النهاية اكتشف الجميع الخدعة .. وبرأت ساحة الرجل ..

لقد استخدم الاتهام بالفساد سلاحا ضد جانب واحد من الأطراف الثلاثة في البوسنة في محاولة لإثبات أن هذا الجانب لا يمكن الاعتداد به ولا بقدرته على إدارة الدولة أو حتى المشاركة في إدارتها .. وفي النهاية خرجت القيادات البوسنوية من الأزمة .. وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً من قضايا الفساد قد تم الكشف عنه إلا أن إثارة القضية كان له ردود فعل متعددة وعلى جميع

المستويات وكان له ضحايا له ، وأبرز ضحاياه هو نائب وزير الداخلية الاتحادى - بوزو ليوتار - وهو من كروات البوسنة - وتوفى بعد أيام من انفجار قنبلة في سيارته بالقرب من منزله في وسط سراييفو في يونيو ١٩٩٩ وكان مسئولا عن ملف مكافحة قضايا الفساد في الاتحاد .

وبدءا من عام ٢٠٠٠ أصبح يتعين على البوسنة أن تواجه الواقع .. ففي نهابة هذا العام تنتهي فترة السماح التي حددتها الدول المانحة للبوسنة .. ففي مايو من العام نفسه عقد آخر اجتماع لهذه الدول ولم يعد يتبقى للبوسنة سوى استغلال اخر دولار من المنح السابقة .. ولذلك يتعين علينا قبل أن نترك هذا الجزء أن نؤكد من جديد أنه إذا ما ارادت البوسنة والهرسك أن تقف مرة أخرى على قدميها - بعد أن انتهى بالفعل دور الدول المانحة - فليس أمامها إلا خيار واحسد يعتمد على قاعدتين أساسيتين ، وهذا الخيار الوحيد هو أن تستكمل مسيرتها الاقتصادية ذاتيا .. والقاعدة الاولى لهذا الخيار هو قوتها البشرية .. وهي قوة لاشك جيدة بشرط أن تتخلى هذه القوة عن التعقيدات السياسية الطائفية والبيروقراطية .. أما القاعدة الثانية فهي منح المزيد من الدعم للقطاع الخاص المستنير والوطني .. والاقتداء بتجارب الدول الأخرى في التحول الاقتصادي وبشكل خاص بولندا ومصر وسلوفاكيا .. وفي كل الاحوال فإن السياسيين في البوسنة والذين لا يزالوا يفتقرون إلى الشجاعة ويتمسكون وبحرص على مصالح قومية ذات طابع ضيق عليهم ، الآن أن يخرجوا إلى الواقع الذي يدور حولهم و هو و اقع يؤكد أنه لا مخرج للبوسنة سوى باقتصاد واحد وبفكر واحد .. وبأيدى الجميع .

# ٢ ـ ألغام ومفقودون وضحايا

فى أثناء الحرب تكون عملية زرع الألغام وسيلة لإعاقة تقدم العدو عن الحتراق صفوف جيش ما .. وعندما تنتهى الحرب تكون تلك الألغام نفسها سببا فى إعاقة البلاد عن التنمية والتقدم ..

حدث ذلك في بقاع مختلفة من العالم .. وعلى الرغم أنه ومنذ الثمانينات من القرن الماضى تقريبا تقلص استخدام الألغام في الحروب وخاصة في آسيا وأفريقيا - باستثناء الحرب الأفغانية والحرب العراقية الإيرانية - وحالات متفرقة في أفريقيا مثل رواندا وأريتريا - إلا أن حرب البوسنة وهي أعظم حرب شهدتها أوربا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية - وبغض النظر عن الحملة الجوية المعربية ضد صربيا في عام ١٩٩٩ - كانت سببا لعودة تلك الشياطين المدفونة تحت الارض وبأعداد ضخمة .

والغريب أنه رغم مرور أكثر من خمس سنوات على حلول السلام في البوسنة فإن مشكلة الألغام لا تزال تشكل أحد أهم العوائق أمام التنمية وعودة اللاجئين ، بل وتعوق عمليات البحث عن المفقودين الذين يصل عددهم إلى نحو عشرين ألفا وفقا لتقديرات اللجنة الرسمية للبحث عن المفقودين في البوسنة والذين يرقدون في سلام في مقابر جماعية في أماكن بعضها معروف والأخر مجهول تحوطه الألغام لحراستها أو ربما لمنع من يحاول الاقتراب منها لاكتشافها وبالتالي اكتشاف جريمة جديدة وقعت هنا أو هناك .

ولم يكن من زرعوا الألغام في أرض البوسنة - أيا من كانوا - يعتقدون عندما زرعوها - أنهم يزرعون الأشواك التي ستدمي ولسنوات طويلة أقدامهم وأيديهم وربما أقدام وأيدى أبنائهم وأحفادهم ، وأن أول ضحايا ها سيكونون هم الأبناء والأحفاد ، فقد أشار الخبراء إلى أن البوسنة تحتاج إلى نحو عشرين عاما

قادمــة لتتخلص من آخر لغم في أرضبها ، هذا إذا لم يتوقف العمل على مدى هذه السنوات كلها .

## المأساة بالأرقسام

تبلغ مساحة البوسنة واحد وخمسون ألف وستمائة كيلو متر مربع .. من بين المساحة قدر مركز مكافحة الألغام التابع للأمم المتحدة في البوسنة UN MINE ACTION CENTER والمعروف اختصارا بإسم WINE ACTION أنه من بين هذه المساحة يوجد نحو ثلاثمائة كيلو متر مربع تضم حقول ألغام بشكل مؤكسد ، وأن هناك نحو مائتي كيلو متر أخرى يشتبه في أنها تضم حقول ألغام بنسبة أقل ، وأن معظم هذه الخمسمائة كيلو متر تقع على خطوط الفصل الحالية بين الكيانين .. أو تلك المناطق التي كانت تشكل يوما خطوط القتال الأولى بين الجانبين المتحاربين .

ويقدر عدد الألغام المرزوعة في أراضي البوسنة بكيانيها وفقا لتقديرات الـــ UNMAC بنحو ثلاثة ملايين لغم ، وهناك تقديرات أقل تتراواح بين مليونين ومليون ونصف مليون لغم تتناثر في أكثر من ١٩ ألف حقل ألغام وحتى شهر مارس من عام ٢٠٠٠ لم تكن قوات الأمم المتحدة أو قوات الناتو أو المنظمات التطوعية أو حتى المؤسسات الحكومية والخاصة - بعد أن دخلت مؤسسات خاصة إلى هذا النشاط - قد استطاعت على مدى السنوات السبع الماضية من أن تقال حجم هذا الخطر الهائل إلا بقدر قليل للغاية لا تزيد نسبته عن واحد في المائة ..

وشانها شأن جميع المشكلات التي تواجه البوسنة فإن العائق الرئيس أمام المشكلة يظل هو التوجهات السياسية المختلفة في كل من الكيانين.

عقب انتهاء الحرب وفي بدايات عام ١٩٩٦ تم انشاء أول مؤسسة بوسنوية رسمية للبحث عن الألغام وإزالتها ، إلا أن هذه المؤسسة وعلى مدى عام كامل تقريبا فشلت في تحقيق أي من أهدافها ، وهي العمل على نزع الألغام في كل أراضي البوسية .. وأعاق السياسيون عملها . ونتيجة لذلك انهارت تلك المؤسسة واختفت .. وفي فبراير عام ١٩٩٧ تم إنشاء اللجنة الوطنية لإزالة الألغام NATIONAL DEMINING COMMISSON والتي عرفت اختصارا الألغام NDC وبدورها لم تتمكن هذه اللجنة من أن تبدأ نشاطها – في كل أنحاء البوسنة – سوى في نوفمبر من العام نفسه ، وتم وضع نشاطها في إطار عمل مجلس الوزراء المركزي وهو ما كان كفيلاً بالقضاء عليها .. فبعد عدة أشهر من عملها ورغم تعاونها الوثيق مع مركز الأمم المتحدة إلا أنها لم تقم بعمل بذكر نتيجة لإختلاف الأراء داخل المجلس فانهارت من تلقاء نفسها .

لاشك أن خمسمائة كيلو متر مربع من أراضى البوسنة - صغيرة المساحة - ملوثة بالألغام - إنما تشكل خطراً بالغاً على هذه الدولة الصغيرة .. فعلى السرغم من أن هناك حقول ألغام تبلغ مساحتها عشرات أضعاف مساحة البوسنة نفسها تنتشر في صحراء مصر الغربية والشرقية وسيناء وغيرها من آشار الحرب العالمية الثانية والحروب مع إسرائيل إلا أن هذه الألغام لم تؤثر بشكل مباشر في سير الاقتصاد المصرى ونموه نظراً لأن هذه الألغام تقع بعيداً على مناطق العمران وعن المراكز الزراعية والصناعية وإن كانت تشكل عائقا أمام مد هذه المراكز إلى المناطق الملغومة . . ولكن الأمر يختلف في البوسنة .. معظم الاراضى الملغومة يقع إما في مناطق سكنية أو في المنازل نفسها أو في المناطق الصناعية والزراعية والحدائق والغابات .. وبمعنى آخر يقع في أكثر المناطق ازدحاما وأنفعها للاقتصاد .

وعلى مدى سنوات أربع قضيت معظمها فى البوسنة وخلال وجودى فى سراييفو لم يكن يمر يوم واحد دون أن نسمع انفجار لغم .. وما لم يكن الانفجار فى إطار عملية تطهير فهو يعنى ضحايا ومعظمهم من الأطفال .. وربما كانت المفاجأة الكبرى هى فى مكان وضع اللغم ثم انفجاره من بعد .. وبغض النظر عمل وجد من الغام فى أحياء سراييفو مثل دوبرينيا وبوتمير واليدجا باعتبارها كانت تشكل خط القتال الاول إلا أن أحداثا تتسم بالفعل بالغرابة كان يتم اكتشافها يوما بعد يوم ، وعلى سبيل المثال وفى أو اخر عام ١٩٩٨ اكتشف أشخاص وبمحض الصدفة حقل ألغام كان يضم العديد منها على بعد أمتار قليلة من مبنى البرلمان البوسنوى والذى كان يستخدم كمقر لاجتماعات مجلس الرئاسة ومجلس الحكومة المركزية وسط المدينة تماما . بل إن الحديقة الخلفية للمتحف الوطنى البوسيوى – ويقع أيضاً وسط المدينة – والذى كان طوال ثلاث سنوات بعد انستهاء الحرب مقرا لاجتماعات المجلسين وكذلك البرلمان – حتى تلك الحديقة كانت مزروعة بالألغام – ولا زالت كذلك – وبمصادفة أخرى اكتشف بعض الأطفال لغما حيا فى حديقة تفصل بين المنزل الذى كنت أعيش فيه ومنزل آخر فى شارع تيتوفا فى حى تشنجتش فيلا .. وكان ذلك فى صيف عام ١٩٩٩ .

على الجبال المحيطة بسراييفو وفى حدائق المنازل المدمرة بل وداخل المنازل نفسها يرقد الموت ممثلا فى لغم وضعه من يعرف جيدا أن أطفالا ونساء سيعودون وسوف يستقبلهم الموت إن لم يأخذوا حذرهم قبل ذلك .

و لا شك أن عملية إزالة وتطهير الألغام هي عملية محفوفة بالمخاطر على السرغم من كل الوسائل الحديثة المستخدمة في هذه العملية .. وأكثر من يتعرضون لمخاطرها هم خبراء إزالة الألغام ، وكثيرا ما تكون حياتهم هي الثمن الفادح الذي يدفعونه .. إلا أن الغريب في عملية زرع الألغام وخاصة تلك

المضادة للأفراد لا تتسبب غالبا في موت من يوقعه حظه العاثر في أحدها ، فهو لا يخرج منها حيا أو ميتا بل معاقا ببتر ما .. وهذه هي غالبية الألغام في البوسنة . والمعاق أكثر ضرراً سواء في الحرب أو في السلام سواء لمجتمعه أو لأسرته .

وتقول الإحصائيات أن أربعين شخصاً يصابون شهريا في البوسنة نتيجة الفجار ألغام فيهم ، وأن عشرين في المائة منهم يلقون حتفهم نتيجة الاصابة وأن عشرين في المائة منهم من الأطفال وأن أربعين في المائة منهم يخرجون من اصلاتهم باعاقة مستديمة وأن أكثر هؤلاء الضحايا من العائدين ، إن أكثر من ١٠٨ انفجاراً يستم تسجيلها شهريا في البوسنة وفقا لأحصائيات \NMAC .

ومنذ بدأت الحرب في البوسنة عام ١٩٩٣ راح خمسين جنديا دوليا - سواء من قوات الأمم المتحدة أو قوات الناتو - ضحية انفجار ألغام وأصيب في الفترة نفسها نحو مائتي جندي دولي ونحو مائة آخرين من الجنود من الكيانين . أما المدنيين فليس هناك حصر كامل لهم وأن كان يعتقد انهم يزيدوين عن ثمانمائة شخص بين قتيل وجريح .

### ما الذي يعوق إزالة الألفام ؟

منذ انتهاء الحرب وعلى مدى السنوات التالية لم تشارك القوات الدولية الستى عملت في البوسنة خلال وبعد الحرب في عمليات إزالة الألغام إلا من المناطق التي كانت تشكل خطرا على القوات نفسها .. وعلى الرغم من تزايد النشاط في العامين الماضيين إلا أن هذا النشاط لا يزال محدودا بينما ينص اتفاق دايتون صراحة على أن " تقوم قوات IROR بتطهير وإزالة جميع الألغام

والمواد المتفجرة وغيرها في البوسنة فوراً ". ونتيجة لذلك فلم يتم حتى بدايات عام ١٩٩٩ سوى تطهير وإزالة الألغام من نحو ١٢ كيلو متراً مربعاً من المساحة المستهدفة (خمسمائة كيلو متر مربع) وتعود أسباب تأخر عمليات السنطهير فضلا عن الأسباب السياسية وتقاعس القوات الدولية إلى أسباب مالية وإدارية معقدة ففي بداية عمله في البوسنة أعلن مركز الأمم المتحدة ١٩٩٧ أنه بحاجة إلى ٣٨,٩ مليون دولار للبدء الجاد في عمليات التطهير لعام ١٩٩٧ وحده من بينها نحو سبعة ملايين دولار لإعداد الكوادر والفرق المحلية وتدريبها على عمليات إكتشاف الألغام وإزالتها على أن يتم انفاق المبلغ الباقي في عمليات التطهير نفسها ، إلا أن المركز لم يتمكن من الحصول على المبلغ كاملا ، وما حدث في ذلك فقد بدلت حكومة كندا جهودا منفردة من جانبها لتشجيع عمليات التطهير خاصة بعد انضمام البوسنة لمعاهدة حظر إنتاج ونشر الألغام .

وفى الوقت نفسه يجب الاعتراف بأن عملية تطهير الألغام نفسها هى عملية جديدة بالنسبة للبوسنة ، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية لم تشهد هذه البلاد أى تجارب على عمليات التطهير بشكل واسع وهى عمليات كان يحتكرها الجيش اليوغسلافى الاتحاد قبل الانفصال ولذلك افتقدت البوسنة إلى الخبرة اللازمة لمواجهة مثل هذه الكارثة وخاصة أنها كانت – ولا تزال – على نطاق واسمع يصمعب عليها التعامل معه بمفردها ودون الاستعانة بخبرات الاخرين خاصمة وأن تقليات ازالة الألغام على المستوى العالمي لا تزال تسير ببطء بالنظر إلى التقدم العلمي في المجالات العسكرية الأخرى .

وتشكل المعوقات الادارية جانبا آخر من مشكلة ازالة الالغام في البوسنة .. فالخلف بين الكيانين البوسنويين كان - على الأقل في المراحل

الأولى لعملية السلام - سببا في تعمد إخفاء البعض الخرائط التي تحدد مواقع الألغام بهدف تأخير عودة اللاجئين إلى المناطق الملغومة .. إلى جانب أن الموظفين - السبيروقر اطبين - الذين كانوا يتولون المناصب المتصلة بعملية الستطهير مثل النقل والمواصلات والإسكان وغيرها بأفكارهم التقليدية لا يزالوا وبشكل واسع النطاق يسيطرون على هذه المناصب حتى الآن ، وعلى الرغم مسن أن هذا العامل قد يعد سياسيا في المقام الأول إلا أنه يعد عاملاً اجتماعيا أيضا .. فهولاء الموظفين لا يزالوا يتعاملون مع المواقف التي تحتاج إلى قرارات سريعة بنفس العقلية البيروقراطية التي تحتاج إلى قرار من المناصب الأعلى في كل كبيرة وصغيرة لدرجة أن إحدى الأسر قضت شتاء كاملا في العسراء فوق أحد التلال المطلة على سراييفو لأن المسئولين تكاسلوا عن الأمر بتفتيش المنزل الذي كانت تلك الأسرة تعيش فيه قبل الحرب للشك في أن ألغاماً بتفتيش المنزل الذي كانت تلك الأسرة تعيش فيه قبل الحرب للشك في أن ألغاماً على شيء .

وفى اعتقادى أن السبب الرئيسى وراء تعطيل عمليات إزالة الألغام فى البوسنة ترجع بشكل أساسى إلى أن المؤسسات الدولية وجهت جانباً كبيراً من جهودها إلى عملية الإصلاح السياسى بهدف إعطاء البوسنة شرعية دولية مثل إجراء الانتخابات وتشكيل مؤسسات الدولة وغيرها .. وعلى الرغم من الأهمية القصوى لمتل هذه العملية إلا أنه من المؤكد أن توفير المناخ المناسب لعودة اللاجئين يعد عاملا هاما فى إعادة الاستقرار فى هذه البلاد ..

ومما لا شك فيه أن قضية الألغام في البوسنة ستظل قضية ساخنة لفترة طويلة قادمة باعتبارها إحدى القضايا الاقتصادية ، فالألغام تعوق عودة اللجئين .. وتؤدى إلى زيادة عدد الضحايا يوما بعد يوم وتتسبب في زيادة عدد

المعوقين يومسا بعد يوم وتعوق عنودة مراكز صناعية وزراعية وتجارية كسثيرة .. فضلا عن أنها تمثل عنصرا هاما من عناصر حساب المخاطرة وتنزيد من نسبة مخاطر الحرب في البوسنة وهو ما يؤدي بدوره إلى إحجام الكثيرين عن الاستثمار هناك إذ أن عامل الأمن سيظل هو العنصر الحاسم في اقتصاد أي دولية .. وعندما تفتقد الدولة إلى الأمن والأمان فسيظل اقتصادها مهزوزا .

# ٣ ـ مجمتع يبحث عن هوية

أربعة ملايين نسمة هم تعداد سكان البوسنة والهرسك .. ووفقا لآخر الإحصائيات السكانية التي أجريت قبل الحرب فإن ٤٢ في المائة من سكانها هم من المسلمين - البوشناق - و ٣٦ في المائة من الصرب و ١٨ في المائة من الكروات والباقين من قوميات أخرى من يهود ومجريين وسنجق وألبان ويوغسلاف (أو الذين يرفضون الانتماء إلى إحدى القوميات السابقة) .. وعلى الرغم من محاولات الرئيس الراحل جوزيف بروس تيتو على مدى سنوات حكمه الطويلة في محو الخلافات العرقية و تشكيل الهوية اليو غسلافية بين جميع أطراف الاتحاد الذي كان يجمع أيضا قوميات مقدونية ومجرية وسلوفينية وألبانية بل وتركية ومصرية - في زعم يقول إن معظم الغجر في كوسوفو هم من أصبول مصرية - وغيرها .. إلا أن هذه المحاولات نجحت فقط أثناء حياته .. وبعد رحيله عادت الأمور إلى ما كانت عليه بل وازداد الخلاف العرقي عمقاً .. وبعد الانفصال ورثت البوسنة أكثر هذا الخلاف العرقي .. فمسلمو البوسنة المتمسكون بإنتمائهم الديني كانوا موزعين أيضا بين هذا الانتماء وبين انتمائهم الجغرافي الاوربي كما أن صرب البوسنة اصبحوا أكثر تمسكا بهويتهم الصربية وانتمائهم إلى الأرض الأم في صربيا وفي الوقت نفسه كانوا يتطلعون إلى الشمال والغرب حيث أوربا الحديثة أما كروات البوسنة فقد كان الأمر واضحا تماما لهم بهويتهم الكاثوليكية وهي عقيدة الأوربيين ومن ثم كان تطلعهم إلى أوربا تاريخيا وجغرافيا أمراً مشروعا ومنطقيا ..

ووفقا لهذه الخريطة المتشابكة من العرقيات والطموحات المختلفة ، كان مان الصعب بل من المستحيل أن تتفق هذه الاتجاهات معا نحو تشكيل دولة موحدة دون النص صراحة على هوية كل من هذه القوميات ، وكذلك النص

على دور كل منها في حكم هذه الدولة المختلطة .. وهنا حدث الاختلاف وتخطئ دور كل منها في حكم هذه الدولة المذالية .. والواقع يقول أنه لولا وسرار البوشناق – وحدهم – على أن تكون هناك دولة مستقلة تضم جميع الأعراق لما وجدت هذه الدولة حتى الآن وكان أكثر السيناريوهات إحتمالاً هو انضاما الجانب الأكبر منها إلى صربيا على غرار ما حدث مع الجبل الاسود وانضاما مجزء آخر لا يقل أهمية إلى كرواتيا . ومنح البوشناق قدر من الحكم الذاتي في إقليم يتم تحديد حدوده مسبقا بين صربيا وكرواتيا . وهو سيناريو لم يسبب إصرار البوشناق على أن تكون للبوسنة والهرسك هويتها المستقلة وكان ذلك هو سبب الحرب .. وقد كشف الكثير من أسرار محاولات التقسيم هذه فيما وصف بأنه يالطا مصغرة عدة مرات كان آخرها ما أكده رئيس مقدونيا كليجروف من اجتماع تم بين الرئيس الصربي – وقتها – واليوغسلافي فيما بعد سلوبودان مبلوشيفيتش والرئيس الكرواتي فرانيو تودجمان عام ١٩٩٣ في منطقة على الحدود بين صربيا وكرواتيا لمناقشة خطة القضاء على حلم الدولة البوسنوية وتقسيم الأرض فيما بين البلدين .

وعلى الرغم من أن الحرب أسفرت في النهاية عن ظهور الدولة الجديدة السنى يعترف بها العالم يغطيها علم واحد وشعار واحد وحدود تؤكد سيادتها واستقلالها عن كل ماحولها إلا أن الأمر في الواقع يختلف كثيرا ، فما زالت قضية البحث عن هوية تشغل بال الشعب والرئاسة ولا أعنى الهوية السياسية فقط بل الهوية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية أيضا ..

#### أطفال البوسنة .. جيل الخوف والأمل

فى أو ائل عام ١٩٩٧ أجريت تحقيقا حول الحياة الاجتماعية والنفسية تحت نفس العنوان السابق ، وقد رأيت أن أنقل هنا أجزاءً من هذا التحقيق كما كتبته

وقاتها وهدفى من ذلك هو التأكيد على أن ما أثير فى هذا الوقت بعد الحرب بشان الأمراض الإجتماعية التى تهدد البوسنة لا تزال هى نفسها التى لا تزال تهددها حاتى الآن على الرغم من التقدم الكبير الذى تم إحرازه نحو معالجة بعض جوانب هذه القضية التى تمثل فى رأيى واحدة من أهم المشكلات التى تواجه البوسنة فى طريقها المزروع بالأشواك .

" يحدد علماء النفس والاجتماع في البوسنة بداية الربيع القادم - ١٩٩٧ - كموعد نهائي لإنفجار ما يطلقون عليه القنبلة الموقوتة وهو صبر الشعب وخاصة الشباب منه ، وعلى الرغم من إدراك هؤلاء العلماء بأن فترة ما بعد الحرب - أي حرب - في أي دولة هي فترة انتقالية يشهد فيها الاقتصاد حالة ما من المنتول إلا أنهم يشيرون إلى أن أبعاد ما بعد الحرب في البوسنة تتعدى حدود الفكرة الاقتصادية فتصل إلى مرحلة المرض النفسي في بعض الأحوال نيتيجة كثير من الضغوط النفسية التي تعرض لها هذا الشعب وخاصة في سراييفو التي تمثل أكبر عدد من السكان وقت الحصار والذي دام نحو أربعة أعوام وعلى وجه التحديد الأطفال الذين ولدوا قبل وقت قصير من الحرب أو

ويرى العلماء أنه يمكن تحديد عناصر المشكلة الاجتماعية في البوسنة في مجموعة من العناصر ، وأن جميع أفراد الشعب البوسني بلا استثناء - فيما عدا تجار الحرب وأثرياءها - يمثلون طرفا مؤثرا على هذه العناصر وأن كل فئة شعبية لها مشكلتها الخاصة .. وعلى سبيل المثال فإن نسبة كبيرة من الأطفال - أطفال الحرب - تعانى من عقدة الخوف والظلام أو الأصوات المفاجئة والعالية - مثل انفجار أو صوت اصطدام أو غيره - وأن نسبة كبيرة من الأطفال مروا بتجارب يصعب على الكبار أحيانا تحملها وعندما تكون التجربة

مصحوبة بعدم الإدراك كما هو الأمر مع الأطفال فالنتيجة عقدة نفسية تصحبه خلال حياته إذا لم يتم علاجها في مراحلها المبكرة.

والعنصر الأول والذي يشكل أهم وأخطر عناصر المشكلة الاجتماعية في البوسنة في فترة مابعد الحرب هي مشكلة الإعاشة اليومية بمفرداتها الشهيرة من غذاء ومياه الشرب والخدمات الأخرى مثل الكهرباء والإسكان والمواصلات والاتصالات والتدفئة في مناخ دولة يطلق عليها - ثلاجة أوربا - . أما العنصر الثاني وفقا لما طرحه علماء الاجتماع في البوسنة فيشمل الصحة والتعليم .. ثم البطالة التي تشكل كابوسا اجتماعيا وقنبلة تهدد بالانفجار .

وتذكر الإحصائيات أن ١٥ في المائة من ضحايا الحرب في البوسنة كانوا من الأطفال كان يشكل ٢٠ في المائة من مجموع الذين أصيبوا خلال تلك الحرب .. وتقول هذه الإحصائيات أن بعض الإصابات ترك آثاراً لن تمحى وهي تتراواح بين الإعاقة والتشوه ، وعلى الرغم من ذلك فإن التشوهات النفسية على حد التعبير الذي أطلقه علماء النفس في البوسنة يعد أخطر أثر تركته الحرب .. وعلى الرغم أيضا من أن الحرب لم تقرق بين أطفال البوشناق وأطفال الصرب والكروات إلا أن نصيب الأطفال من المسلمين كان هو النصيب الأكبر من الخوف والألم والفقد إذ أنه من بين ١٩ ألف طفل يتيم الأب والأم أو أحدهما أفرزتهم هذه الحرب فإن أكثر من ٧٠ في المائة منهم من المسلمين .

ومن الآشار التي قد يرى فيها البعض قدرا من الطرافة على الرغم مما تحمله من ألم ، أن كثيرا من أطفال الحرب وخاصة الذين ولدوا قبل الحرب مباشرة أو أثنائها أصبحوا يرفضون الجلوس على المقاعد وأنهم يفضلون الفيتراش الأرض في حياتهم اليومية .. ويرجع ذلك إلى أنهم كانوا أثناء الحرب

يمارسون حياتهم فوق أرضية الغرف بعيداً عن النوافذ ، فالقذائف التي لم تكن تنقطع ليلا أو نهاراً كانت شظاياها تتطاير في كل مكان وتدخل من النوافذ المحطمة ولذلك ابتعد الجميع عن الجلوس على المقاعد ..

أما الظاهرة الثانية فهي أن معظم هؤلاء الاطفال لم يكونوا قد رأوا العالم خارج غرفهم لسنوات طويلة ، وعندما سكنت المدافع أخيرًا كان إدراكهم لوجود عالم خارجي أمراً مفاجئا .. لهم حتى أن أحد الاطفال - كما ذكر لى والده أنه في بداية الحرب كان عمره عامين فقط وعندما انتهت الحرب كان عمره سبعة أعوام - وأنه بعد إنتهاء الحرب بنحو عام وبينما كانا يسيران في الشارع راح الطفيل بتساءل عن معنى تلك الألوان المضيئة في أحد الأعمدة بالشارع وراح الوالد بشرح لأبنه معنى إشارات المرور الضوئية - بينما الاطفال في مثل عمره في دول أخرى كانوا يتعاملون مع الكمبيوتر كأداة شائعة .. ولعله لهذا السبب وغيره كان من الصعب على كثير من أطفال البوسنة التعايش بسرعة مع هذا الواقع أو العالم الجديد .. وفي تلك الفترة القاسية من الحصار والحرب كان على الوالدين - إن كانا على قيد الحياة - أن يصبحا المدرسة والمعلم ووسيلة الترفيه الوحيدة في العالم .. وبعد انتهاء فترة الحرب بدأت عقدة الخوف في الظهر على نطاق واسع .. الخوف من الآخرين والأصوات العالية ومن كل شيئ .. هذا الجيل أطلقوا عليه جيل الخوف .. وفي الوقت نفسه أطلقوا عليه جيل الأمل .. فالعلماء يعتقدون أنه يجب أن يبدأ علاج جماعي لهؤلاء الأطفال على مستوى الأمة كلها ، فوفقا لرأيهم لو تركت هذه الجراح النفسية لجاء بعد عشر سنوات أخرى جيل من الشباب الضعيف الخائف الذي تحتل الامراض النفسية عقله وجسده .. وبالتالي تفقد الأمة بمرضه ما حاولت أن تجنيه بالحرب والصمود .. و هو خلق دولة قوية ..

#### شباب حائر..

أميلا وعايدة ويادرانكا وسفيتلانا وغيرهن ، فتيات لا تتجاوز أعمارهن العشرين وبعضهن يقل عمره عن السادسة عشرة . جميعهن تسيطر عليه فكرة واحدة هي الرحيل .. وهن من الجيل الذي عاش الحرب والحصار ، وهؤلاء همن اللاتي يرغبن في الحياة بعيدا عن البوسنة .. فالعائدات اللواتي عشن فترة الحسرب في الخارج وخاصة دول أوربية بعد أن عملن وحصلن على المال والثروة والحرية لم يعد بإمكانهن البقاء في البوسنة بكل ما تمثله من تخلف عن تلك الدول ، وما يبقيهن حقا هو عدم القدرة على الرحيل لأسباب كثيرة .. رغم أن الكثيرات افلحن في ذلك .. وما ينطبق عليهن ينطبق على الشبان والرجال ، وقد كان من الطبيعي أن يحدث الصدام المتوقع بين لاجئي الخارج وأولئك الذين عاشوا الحرب والحصار . فالاخيرون لم يجدوا من الحكومة ما يعينيهم على عاشوا العيش ، وفي الوقت نفسه زاد عدد العائدين وزادت أعداد السيارات الفارهة في الشهوري م. وظهرت ثروات لا يملك الكثيرين مثلها وبدأت الحسرة تجتاحهم .

وعلى السرغم من أن الصدام بين لاجئى الخارج والداخل لم يكن صداما بالمعنى المعروف .. إلا أن علماء الاجتماع فى البوسنة يحذرون من أن الصدام الخفى هو الأكثر خطورة .. فهناك من فقدوا كل شيء وهناك من حصلوا على الكثير وبين هؤلاء وهؤلاء يتوقعون أن يحدث الصدام ، وهو فى هذه الحالة ليس صداما بين أفسراد ولكنه صدام مع الدولة التي فى نفس الوقت لا تملك الحل .

وفى الوقت نفسه فإن البوسنة تواجه ما هو أخطر من ذلك ، فمع توقف طلقات المدافع بدأت في الظهور بعض الظواهر التي عادة ما تصحب أي

حرب مثل انتشار الجريمة والدعارة وغيرها ، وظهرت بشكل واضح جريمة السرقة بالاكراه ، فهناك سلاح كثير ولم تستطع السلطات بعد جمعه فالكل لا يزال يخشى ما هو آت في المستقبل .

أما أخطر هذه الظواهر على الإطلاق فهى ظاهرة الانتحار .. ويقول الدكتور بورو ديوكانوفيتش رئيس قسم الأمراض النفسية بمستشفى كوشفو وهو أكبر مستشفيات سراييفو - أنه يتوقع أن يزداد عدد محاولات الانتحار وخاصة في العاصمة ، كما أنه يتوقع نجاح الكثير من هذه المحاولات نظرا للطرق الغريبة والعنيفة التي يسلكها المنتحر لإنهاء حياته ، ويأتى ذلك كله كنتيجة مباشرة للحرب وكذلك لما بعد الحرب .

يقول الدكتور بورو إن حالات الانتحار بدأت فور إعلان السلام وحدثت محاولتان كل شهر في البداية في سراييفو فقط إلا أن هذا العدد أخذ في التصاعد شهر ابعد شهر وهي حالات لا تتوقف عند سن معينة فالبعض أقل من ١٦ عاما والبعض أكثر من ٤٠ عاما والأمر لا يتوقف فقط عند حد الانتحار فهناك أيضا ارتفاع هائل في معدل الجريمة وبشكل خاص بين الشباب ، وهنا تتراوح تلك الجرائم بين نزوع الشباب إلى انتهاك القانون عمداً إلى المقامرة إلى الدعارة وإدمان الخمور والمخدرات .

أما أهم أسباب الانتحار كما يحددها الدكتور بورو ديوكانوفيتش فهى عمليات الانفصال والتشتيت التى حدثت خلال فترة الحرب بين الأبناء والوالدين أو بين الأزواج وزوجاتهم سواء بلجوء بعض أفراد الأسرة إلى دولة أخرى أو توجه الزوج - ثم غيابه أو فقده - بعد انضمامه للجيش . ولعل أهم الأسباب هو فقد عائل الأسرة أو أحد أفرادها أو الأقارب أو الأصدقاء وفقد الأبناء على وجه الخصوص . وتشير الأبحاث الدولية - والكلام للدكتور ديوكانوفيتش - التى

أجريت هنا حول حوادث الانتحار ، أو جرائم الانتحار كما يسميها ، تشير إلى أن نحو ١٧ في المائعة من المحاولات كان وراءها أشخاص فقدوا أقارب مقربين جداً – لهم وربما فقدوهم منذ فترة طويلة إذ أن معظم حالات الانتحار لم يستم بشكل مفاجئ بل أن نسبة الانتحار خلال الحرب نفسها كانت معدومة فيما بعض حالات فردية لمغتصبات ومن المؤكد إن هذه النسبة سوف ترتفع إلى ٢٧ في المائعة خلال الفترة القصيرة القادمة . وهو ما دفعنا إلى إقامة مركز أطلقنا عليه اسم مركز الأزمات ويشرف عليه علماء نفس وأطباء متخصصون لتقديم يد العون ومساعدة المرضى وحل مشكلاتهم كوسيلة أساسية لمنع الانتحار .

يبقى أن أقول إن الدكتور بور ديوكانوفيتش هو نفسه صربى من مواطنى سراييفو ويعترف بأنه واحد من قلائل أدركوا شرف مهنتهم وأبوا أن يتركوا سراييفو التى عاشوا وتعلموا وعملوا فيها .. ولذلك فقد كان يحظى باحترام الجميع وحبهم وليس هناك مفاجأة فى أن القسم الذى يرأسه الدكتور ديوكانوفيتش فى المستشفى كان يرأسه من قبله الدكتور رادوفان كارادجيتش الذى يرجع إليسه الفضل الأول والأخير فى كل حالات الانتحار التى جرت أثناء الحرب وبعدها ".

وبعد نشر هذا التحقيق الذي أجريته في منتصف عام ١٩٧٧ بأكثر من ثلاث سنوات وتحديدا في نهاية يوليو ٢٠٠٠ نشرت صحيفة "دنفني أفاز " التي تصدر في سراييفو دراسة علمية أشارت إلى أن ما يزيد عن نصف سكان البوسنة من الذين عاشوا سنوات الحرب والحصار يعانون من واحد أو أكثر من الامراض العصبية أو النفسية الناجمة عن رواسب تلك المرحلة والتي تنعكس على سلوكهم اليومي وعلاقاتهم مع المحيطين بهم .

وأشارت الدراسة إلى أنه على سبيل المثال فإن حالات الانتحار بين البوسنويين من غير المسلمين وذلك لأنهم

كانوا الاكثر معاناة من الحرب ، كما أشارت إلى أنه لايمكن تقدير نسبة الانتحار بين السعوب الأوربية الانتحار بين السعوب الأوربية وخصوصا شعوب الدول الاسكندنافية حيث نسبة المنتحرين هي الأعلى بين الشعوب الأوربية الشعوب الأوربية ، كما أوضحت الدراسة أن هناك ظاهرة شاعت بين المتضررين من الحرب والشك والخوف من الغرباء كأحد الأمراض النفسية الشائعة الآن في البوسنة كما أن هناك حالة أكثر تناقضا وهي الشعور باللامبالاة بسعب الشعور بالعجزعن التغيير ، ويفسر ذلك استمرار الحصار والقصف العشوائي المركز على المدن والقرى البوسنية دون استثناء لفترات طويلة امتدت لأكثر من أربع سنوات .

وتقول الدراسة أن ظاهرة الهروب من الواقع تبرز من خلال رغبة الكثيرين ممن عاشوا أشد وأسوأ مراحل الحرب في الهجرة من البلاد رغم أنهم كانوا يستطيعون ذلك أثناء الحرب لكنهم كانوا يصرون آنذاك على البقاء والمقاومة.

واعتبرت الدراسة أن الأسباب الاقتصادية وطلب الحصول على فرص عمل ليس هو السبب الوحيد لطالبى الهجرة والذين يقدر عددهم بالآلاف والذين يحصلون في الغالب على تأشيرات سفر أو هجرة إلى استراليا وكندا أو الولايات المتحدة الأمريكية كما أشارت إلى أن هناك سببا إضافيا لتلك الموجات من الهجرة والتي تتزايد مؤخراً إلا وهو الرغبة في الابتعاد ونسيان كل ما من شانه الستذكير بالحرب المدمرة أو الابتعاد عن مواقع الأحداث المأساوية التي تحمل العديد من السكان ذكريات أليمة.

إن المستعمق في دراسسة المجتمع المختلط الأعراق في البوسنة يمكنه أن يسدرك مسنذ البداية أنه كانت هناك فترات طويلة من الاندماج القصري أحيانا

والأخــتيارى أحيانا .. ونتيجة لذلك الاندماج أصبح من الطبيعى في إطار دولة الشتراكية أقرب للشيوعية الروسية أن تلغى – إلى حد كبير – الحواجز الدينية .. وعـلى سبيل المثال كان من السهل على رجل وامرأة أحدهما كرواتى والآخر صحـربى الــزواج طالما أن الزواج يتم بطريقة التعاقد المدنى إلا أن هذا الأمر أيضا كان ينطبق على المسلمين .. وعلى الرغم أن الإسلام يحرم زواج المسلمة مـن غير المسلم بينما يتيحه بالنسبة للرجل إلا أنه من المعروف أن نسبة غير قليلة من مسلمات البوسنة تزوجن من كروات أو صرب في ظل تشجيع الدولة لمثل هذا الاندماج .. ولكن هذا الأمر الذي انتهى تماما مع الاعتراف بحقوق كل طائفة بعد الحرب أدى إلى آثار جد كثيرة بل وخطيرة على أبناء هذه الزيجات المختلطة .. ولقد شاهدت بنفسى آثار هذه الجريمة .. فالتشتت والضياع الذي كان يشـعر بــه بعض أبناء هذه الأسر المختلفة كان يسبب آلاما تفوق آلام الأخـرين ، فـالأم صربية والأب مسلم أو العكس ، وعلى الأبناء الإختيار بين أحدهما لينضم إلى أحد المعسكرين .. لقد فقد الكثير من هؤلاء الأبناء هويتهم الحقيقيــة ومـن هؤلاء نشأت الفئة الكبرى من المنحرفين والمصابين بأمراض نفسبة .

وعلى الرغم من هذا الوضع الغريب فإنه من المؤكد أن الشعب البوسنوى يدرك حقيقة الهوية التى ينتمى إليها فى ظل قدرته على الحفاظ على ما اكتسبه نتيجة الحرب ومما لا شك فيه أن هذا الأمر لا ينطبق على المسلمين وحدهم بل أنه ينطبق أيضا على الكروات والصرب على الرغم أن الأمر أكثر سهولة بالنسبة لهم . وسيظل الأمل العالق فى عقول السياسيين – الحكماء – وأفراد الشعب هو أن ينتمى البوشناق وصرب البوسنة وكروات البوسنة إلى بلد واحد ههو البوسنة والهرسك . . بحيث يفخر أى منهم فى النهاية بأنه بوسنوى وليس فقط لانتمائه إلى أحد هذه الأعراق .

ولا شك أن قضية الهوية والإنتماء ستكون أحد الأشواك الدامية التي يتعين على الكثيرين أن يسيروا فوقها سواء رغبوا في ذلك أم لم يرغبوا ولا شك أن حل هذه المعادلة الصعبة ليس في يد مراقب للأحداث مثلى بل إنه سيكون أولاً وأخيراً خاضع لعوامل أخرى من داخل هذا المجتمع ، ففي اعتقادي أن حل هذه القضية بالتحديد لن تستطيع أية قوة سواء دولية أو إقليمية أن تفرضه على المجتمع البوسنوي ما لم يكن راغبا هو في حل متناقضاته بنفسه .

#### ٤\_ اللاجئون

لم يحدث فى تاريخ البشرية أو تاريخ الشعوب أن أدت حرب ما إلى تشريد شعب بالكامل و هروبه من دياره كما حدث فى البوسنة عام ١٩٩٢ وما بعدها .. وما حدث فى كوسوفا فى عام ١٩٩٩ وما قبلها .

عندما تم توقيع اتفاق دايتون السلام كان عدد اللاجئين الذين غادروا البوسية من مسلمين وكروات وصرب بنهاية عام ١٩٩٥ قد وصل إلى ٢,٢ ميليون لاجئ .. وهو ما يزيد قليلا عن نصف سكان تلك الدولة . وفي الداخل بيلغ عدد المهاجرين من أماكن إقامتهم الأصلية نحو مليون شخص آخرين أي نحو ربع السكان .. أما من بقي منهم في مدن وقرى البوسنة فقد بقوا لأنهم إما لم يستطيعوا الخروج منها أثناء الحرب وإما لأنهم أعلنوا أنهم – سيموتون دون أرضيهم – وقد حدث ذلك في بيهاتش وموستار وزينتسا وتوزلا وجور اجدة ، وحدث بالطبع مع أكثر من سبعين ألف شخص ظلوا محاصرين داخل سراييفو لأكتر من أربع سنوات وبعد مرور خمس سنوات من السلام لا يزال أكثر من نصف مليون لاجئ لا يستطيعون العودة إلى بلادهم .. ولا يستطيع أكثر من مايون آخرين أن يعودوا إلى مواطنهم الأصلية رغم أنهم يعيشون داخل حدود الدولية ، والسبب ببساطة أنه لا يوجد ما يعودون إليه .. لا منزل ولا عمل ولا خدمات .. لاشئ .. وإن وجد فإنهم لا يستطيعون الحصول عليه .

ليست تلك صورة قاتمة عن الوضع فى البوسنة .. بل هى مجرد صورة واقعية فرضتها سنوات الحرب الطويلة .. وعلى الرغم من ملايين الدولارات التى تدفقت على البوسنة منذ بداية فترة السلام إلا أن هذه الملايين لم تكن كافية لإعادة مئات الآلاف من المشردين إلى منازلهم ليعيشوا من جديد حياة طبيعية كباقى البشر .

إن عـودة هـؤلاء اللاجئين ليست بالأمر اليسير .. ففي بلد مثل البوسنة بتركيب تها السـكانية العـرقية المعقدة لابد من حلول ثورية .. وقبل تقديم هذه الحطول ينبغي أن ندرك حجم هذه القضية ، فبنظرة سريعة إلى الخريطة السكانية قبل الحرب يمكن أن ندرك أن المدن الملاصقة للحدود الكرواتية وبشكل خاص في غرب البوسنة في مناطق إقليم الهرسك كانت تتمتع بأغلبية سكانية كرواتية أما المدن التي كانت ملاصقة للحدود مع صربيا فقد كانت تتمتع بأغلبية سكانية صربية .. أما المسلمين فقد تجمعوا في الوسط .. وفي سراييفو بشكل خاص ، وعـلى الـرغم مـن ذلك فقد كانت الاستثناءات تشكل قاعدة واسعة وهامة ، فبرتشـكو عـلى سبيل المثال كانت ملاصقة للحدود الكرواتية وهي قريبة في فبرتشـكو عـلى سبيل المثال كانت ملاصقة للحدود الكرواتية وهي قريبة في والأمـر نفسـه من الحدود مع صربيا إلا أن معظم سكانها كانوا من المسلمين والأمـر نفسـه ينطـبق على مدن مثل سربرينتسا وفوتشا . كما كان الكروات يشـكلون أغلبية في مدينة فيسوكو التي لا تبعد عن سراييفو سوى نحو عشرين كيـلو مترا .. أما في الغرب فقد كان الصرب يشكلون أغلبية في مدينة درفار رغم أنها تقع في وسط اقليم الهرسك الذي يعد معقل الكروات .

هــذه التركيــبة السكانية تغيرت بشكل جذرى فلم يعد في سربرينتسا مسلم واحــد ، بينما يعاني الصرب العائدين إلى درفار من مشكلات لا حصر لها مع الكــروات .. والغريب في الأمر أن المسلمين تقبلوا على الفور عودة الصرب والكروات إلى قراهم رغم وجود مشكلات فردية هنا وهناك ..

إن مرور خمس سنوات على انتهاء الحرب لا تعد في عمر الشعوب سوى لحظات لا يمكن معها أن ينسى شعب البوسنة تلك الكراهية التي خلقتها سنوات الحرب بل إن الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة حتى ينسى الجميع ما حدث .. إن استطاعوا .

# أشواك في جنب السيلام

لاشك أن مشكلة اللاجئين هي أهم وأخطر المشكلات التي تواجه البوسنة ويتعين أن يجد لها الشعب البوسنوى أو المجتمع الدولي أو كلاهما حلا سريعا ، إذ أنها أكبر شوكة في جنب السلام .. وستظل تدمى الأقدام حتى يمكن أن تحل ..

ولعله من الواضع أن قضية المهاجرين أو اللاجئين في البوسنة تحمل في أعماقها عدداً آخر من التناقضات ، وفي اعتقادي أن أهم هذه التناقضات تتعلق بالقوى العاملة .. ففي الوقت الذي أصبح فيه عدد كبير من اللاجئين يعملون في قطاعات مختلفة بدول اللجوء وبشكل خاص في ألمانيا التي تحملت -و لا تسزال - العسب، الأكبر ، وهم بالتالي يحصلون على مصدر ثابت الدخل المرتفع الذي قل أن يحصلوا على مثله في بلادهم فقد أدى ذلك إلى إنعاش الأحوال الداخلية ظاهريا بسبب تدفق الأموال من هؤلاء المهاجرين إلى الأهل في الوطن أو مع عودة الكثيرين الذين استثمروا أموالهم بشكل أو بآخر إلا أن معظم هذه الاستثمارات تمت بنمط استهلاكي إذ أن معظم هذه الأموال أنفقت على تجديد المنزل أو الملابس أو شراء سيارة وتغيير أسلوب المعيشة وهو الأمر الذي يتناقض بشكل صارخ مع الواقع الاقتصادي لهذا البلد. وفي معظم الأحوال تم استثمار جانب كبير من الأموال العائدة في مشروعات صغيرة غير منتجة ، وقد لوحظ أنه في الفترة من بداية عام ١٩٩٧ إلى نهاية ١٩٩٩ فقد تحولت معظم محلات العاصمة سراييفو إلى مقاه أو متاجر لبيع الملابس التي يتم استير ادها جميعا من الخارج وبشكل خاص من تركيا .. وقد أدى التوسع في هذا النشاط إلى توقف عدد كبير من المشروعات بعد عدة أشهر ..

والملاحظ أن معظم أصحاب الحرف الهامة والفنيين لا يزالون يرفضون العودة إلى البوسنة حتى بعد استقرار الأحوال الأمنية والاقتصادية بشكل كبير،

و على الرغم من ذلك فإنهم يرفضون العودة قبل أن يضمنوا عملا مناسبا - وهو قليل - وهو أيضا أحد أهم أسباب عدم عودة الجانب الأكبر من اللاجئين .

إن النقص الحاد الذي تواجهه البوسنة حاليا في مجال الحرف المهنية يرجع إذن إلى رفض أصحاب الحرف الهامة العودة إلى البلاد .. وفي الوقت نفسه فيان الكتثير من المصابع لا يزال متوقفا بسبب الدمار الذي لحق بها فترة الحسرب . وفي اعتقادي أن عودة الحياة إلى هذه المصانع لن يتم إلا في حالة عودة العمال وتغيير قوانين الملكية والاستثمار في البوسنة .. وهو تناقض آخر بب .

وفى الوقت الذى لا تزال فيه دول اللجوء تحنفظ بأعداد كبيرة من أصحاب المهن الهامة من اللاجئين البوسنويين فإن عددا كبيرا من المصانع والمناجم فى البلاد اعتمد على عمليات التشغيل الدورى للعمال نتيجة زيادة عددهم على عدد فسرص العمل الحقيقية .. فبعض المصانع التى أعيد تشغيلها جزئياً لا تزال تتحمل عبء العمال الذين كانوا يعملون بها قبل الحرب وقد أصبح عددهم أكبر كثيرا مما تطلبه عمليات التشغيل والإنتاج ولذلك لجأت تلك المصانع إلى تشغيل جانب من العمال يوما أو أسبوعا ثم تشغيل الجانب الآخر لفترة مساوية حتى يحصل الجميع على فرص العمل . وبالطبع فإن الأجور تعطى مقابل أيام العمل الفعلى ، وهو ما يعنى أن عددا كبيرا من عمال البوسنة يعيش على نصف أجر الشهر أو أقل لمجرد الاستمرار .. إلا أن هذا الأسلوب يستهلك بالطبع أى أرباح يمكن أن تحققها هذه المصانع وبالتالى لا يمكنها من تطوير نفسها أو إعادة بناء من تدميره أثناء الحر ب .

وفى الوقت نفسه فإن دول أوربا الغربية التي لا نزال تعتمد وبشكل كبير على العمالة الواردة من الدول الأقل نموا - ومن بينها البوسنة والهرسك - قد

ساهمت في تعميق هذا النتاقض بشكل كبير ، إذ أنه في الوقت الذي تحاول فيه هذه الدول إعادة ما تبقى من اللاجئين إلى بلادهم بعد أن أصبحوا يشكلون عبئا يصبحب عليها الاستمرار في تحمله فإن هذه الدول نفسها قدمت كل الإغراءات الكفيلة ببقاء العمال المهرة منهم للاستفادة بمهارتهم ورخص أجورهم .. بينما يشكل الآخرون غير المهرة عبئا كبيرا مثل الأطفال والنساء والشيوخ ، وعلى الرغم من مثل هذا التفكير العملي فإن من حق اللاجئين أن يعودوا عندما تكون الظروف مهيئة لعودتهم ، وهو واجب يتعين على الدول الأوربية تحمله إذا ما كلنت بالفعل ترغب في أن تعيش أوربا بلا حرب جديدة تهددها تكون أكثر ا من تكلفة إعاشة هؤلاء اللاجئين .

وفى الوقت نفسه تسببت عودة اللاجئين الذين عاشوا فى دول أوربية على وجه الخصوص أثناء فترة الحرب إلى ما يشبه ضغينة اجتماعية كادت تتسبب فى انقسام المجتمع البوسنوى بشكل لا يحمد عقباه .. فالعائدين كانوا قد اعتادوا حياة مختلفة وحصلوا على أموال تكفى حياة ميسرة ظهرت فى شكل الحياة ومظاهرها ونمطها الجديد وهو ما وقع على أولئك الذين بقوا داخل البلاد أثناء الحرب وقعا أليما .. إذ لم يكن هؤلاء يجدون قوت يومهم .. فما بالك بمظاهر الحياة الأخرى .. وكان من الممكن أن تدرك الفرق الظاهرى بين اللاجئين العائدين والمواطنين المقيمين ، وقد أدى ذلك كما سبق أن ذكرت إلى ما يشبه عداء اجتماعى داخلى .. إلا أن هذه الظاهرة لم تستمر طويلا .. لحسن الحظ .

#### مهاجسرو الداخسل

كما سبق أن أوضحت فهناك أكثر من ٨٠٠ ألف لاجئ بوسنوى مشردين في الداخل .. ففي بداية الحرب وأثناءها جرت أكبر عملية هروب متبادلة

بين أقسام البوسنة الثلاثة .. وعقب الحرب وضع المجتمع الدولى برنامجا أطلق عليه اسم المدن المفتوحة ، ويعنى عودة اللاجئين سواء من الخارج أو من الداخل إلى مواطنهم الأصلية بغض النظر عن العرقية التي ينتمون إليها في مقابل قيام المجتمع الدولى بدعم هذه المدن في جميع المجالات بما في ذلك إعادة إعمار المساكن وإيجاد فرص العمل وتوفير الخدمات على أن تحرم من هذه المعونات المدن والقرى التي ترفض عودة الأقليات إليها .. وعلى الرغم من مشروعية هذا الاسلوب وانضمام العديد من مدن البوسنة إلى هذا البرنامج إلا أنه حمل في باطنه ظلما فادحا بالجانب المسلم الكرواتي على وجه الخصوص .

فقد بدأ برنامج المدن المفتوحة بمؤتمر دولى عقد فى سراييفو فى أوائل عسام ١٩٩٨ وأصدر المؤتمر بيّانا عرف بإسم " إعلان سراييفو "، وفيه تم اعتبار العاصمة أول مدينة مفتوحة ، وبعدها عاد إلى المدينة نحو عشرين ألف صربى من اللاجئين . إلا أن هذه الخطوة كان لها تأثير سيىء على المواطنين المسلمين والكروات .. فالمدينة التي تضم نحو ٢٥ فى المائة من سكان البوسنة كلها وقعت تحت ظلم جائر بسبب هذا البرنامج ، فمع بداية الحرب هرب المسلمون والكروات من مدن مثل بانيالوكا وبرتشكو وفوتشا وكلها تقع داخل الكيان الصربى حاليا ، واحتل كل منهم وبرتشكو وفوتشا وكلها تقع داخل الكيان الصربى حاليا ، واحتل كل منهم مساكن الأخر ، ولكن البرنامج قضى بأن يعود الصرب إلى منازلهم فى ابنيالوكا التى يعتبرها البعض عاصمة لصربسكا رغم أن مؤتمرا ثانيا أقر بأن بانيالوكا التى يعتبرها البعض عاصمة لصربسكا رغم أن مؤتمرا ثانيا أقر بأن صربى من بين ٤٥ ألفا غادروا سراييفو وضواحيها أثناء الحرب إلى المدينة فلم صربى من بين ٤٥ ألفا غادروا سراييفو وضواحيها أثناء الحرب إلى المدينة فلم عد الى بانيا لوكا سوى ١٠٦ أشخاص – معظمهم يعملون فى منظمات دولية —

من بين نحو ٣٦ ألف مسلم وكرواتى طردوا منها مع الأيام الأولى للحرب لا يزال يعيش الجانب الأكبر منهم فى ضاحيتى فوجشتشا وايليدجا فى سراييفو فى حين لم يعد أى مسلم أو كرواتى إلى مدن مثل سربرينتسا أو برتشكو أو فوتشا حتى الآن.

لقد أدى هذا الوضع إلى حدوث مواجهات عنيفة .. وقد شهدت ضاحية فوجوشتشا مواجهة بين اللاجئين المسلمين الهاربين من سربرينتسا وبين الصدرب العائدين إلى الضاحية ولم يمنع حدوث كارثة إلا تدخل جنود القوة المصرية في سراييفو في أواخر عام ١٩٩٨ .

والأمر نفسه ينطبق على مدن مثل موستار .. فالمدينة التي لا تزال عمليا مقسمة بين المسلمين والكروات تعيش في تناقض كبير رغم أنها تمثل قلب الاتحاد المسلم الكرواتي ، فالكروات يعودون إلى موستار الشرقية – في الجانب المسلم – بينما المسملين لا يستطيعون العودة إلى الجانب الغربي – الذي يسيطر عليه الكروات – الذين يرفعون فوق كل بناية فيه علم جمهورية الهرسك بوسنة المنحلة ..

ولا تــزال المشكلة قائمة في موستار ورغم إعلانها مدينة مفتوحة وإعادة بــناء الجسور ما بين الشطرين الشرقي والغربي - فيما عدا ستاري موست أو الكوبــري الاتــري القديــم الذي ترعي اليونسكو إعادة بناءه حاليا - فالجرح لا يــزال غائرا ومن الصعب مداواته .. وما ينطبق على موستار نفسها ينطبق على عشرات من القرى والمدن المحيطة بها ومنها ما لا يزال مهدما لا يعيش فيها إنسان واحد تنظر يد الإعمار ..

وسوف تظل مشكلة اللاجئين شوكة حادة في جنب السلام ما لم يتم إيجاد حل جددي وثورى لها ، ولكن مثل هذا الحل لا يمكن أن يتم وحده بل أنه ينبغي أن يأتي في إطار حل شامل للمشكلات الأخرى .. ولن يتأتى هذا الحل ما

لـم يتم وقف عمليات الإرهاب ضد العائدين وتدمير منازلهم . فمدينة واحدة مثل ستولاتس والقرى التابعة لها في منطقة الهرسك شهدت تفجير نحو عشرين منزلا أو أكثر خلال عام واحد كلها تمت عندما حاول مسلمون لاجئون العودة إلى تـلك المـنازل بعـد إعادة إعمارها ، وقد فشلوا في ذلك الأمر الذي أبقى الكثيرين بعيدا دون تكرار المحاولة . لقد نجحت سياسية التفجير والتلغيم التي طالت في كثير من الأحيان حتى المقابر نفسها في إحباط جانب كبير من محاولة على جيمع عـودة لاجئي الداخل أو الخارج إلى مواطنهم . وهذا الأمر ينطبق على جيمع القوميات دون استثناء .

إن محاولة بسيطة لزيارة مقابر إحدى القوميات في مدينة أو قرية تقع تحت سيطرة أغلبية قومية أخرى يستدعى حراسة من شرطة الأمم المتحدة ومراقبة من المفوضية العليا للاجئين وربما حماية من قوات حفظ السلام وقوات الشرطة المحلية . وعلى الرغم من ذلك فإن الزائرين غالبا ما تعرضوا للأذى ، والتاريخ القريب يذكر عشرات من هذه الحوادث وقعت في كافة أرجاء البوسنة دون استثناء ..

وتشكل بعض الحالات مفارقة أكبر .. ففي مدينة مثل سربرينتسا التي لا يقطنها مسلم واحد في الوقت الحالي وكان سكانها من المسلمين يشكلون ٨٠ في المائسة من تركيبتها السكانية قبل الحرب ، فاز المسلمون في الانتخابات المحلية عام ١٩٩٨ بأغلبية ساحقة في مجلس ادارة المدينة - وقد صوتوا في اماكن السلجوء بالطبع - وعندما حاول النواب الفائزين دخول المدينة حدثت مصادمات رهيبة مع الشرطة الدولية وممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوربا وتخلت قوات - اسفور - وسقطت إحدى طائرات الهليكوبتر الدولية وفشل المجلس في الاجتماع .. ولا يزال هذا الوضع مستمرا .

فى أعقاب انتهاء العمليات العسكرية فى إقليم كوسوفا فى يوليو ١٩٩٩ كانت القوات الدولية تحمى العائدين إلى ديارهم ، ولم يستغرق الأمر سوى شهرين أو ثلاثة حتى عاد أكثر من مليونى لاجئ ألبانى إلى منازلهم وعاد فى الوقات نفسه معظم الصرب اللاجئين ، وظلت تلك هى المهمة الأولى للقوات الدولية فى الإقليم لفترة طويلة .. حتى أن تلك القوات اضطرت لاستدعاء مزيد مسن القوات لحماية عودة اللاجئين بعدما وقع من صدامات فى مدينة مثل متروفيتشا . وقد ألهم هذا الإجراء الذى قام به المجتمع الدولى دون حتى طلب من الألبان إلى مطالبة بعض القيادات البوسنية وعلى رأسها حارث سيلايدجتش بتشكيل قوة مماثلة تكون مختصة بحماية عودة اللاجئين البوسنويين إلى ديارهم .. وفى اعتقادى أن هذه القوة لا تزال هى الحل الجذرى الوحيد لإعادة الاستقرار إلى البوسنة .. ففرض عودة اللاجئين على جميع الأطراف وحمايتهم سيظل هو المهمة الأولى للمجتمع الدولى إذا ما أراد أن تعود البوسنة إلى سابق عهدها .. ولن يفوق تلك المهمة إلا القبض على مجرمي الحرب .

إن البوسنة تعيش تتاقضات ساخرة أحيانا بسبب مشكلة اللاجئين ، وقد كنت شاهدا على تلك التتاقضات الصارخة ، ولعل أكثرها طرافة - إن صبح التعبير في هذا الموضع - أو ربما أكثر مأساوية ما حدث في عام ١٩٩٩ عندما شهدت البوسنة أكسبر مفارقة يمكن أن تشهدها دولة في العالم .. فمع الهروب الكبير السذي جرى في إقليم كوسوفو في مارس وما بعده من عام ١٩٩٩ بدا لكثيرين مسن الألبان أنه لا ملاذ آمنا لهم غير البوسنة ، وهكذا توجهت في البداية أعداد قليلة منهم - وعلى استحياء شديد - إلى مناطق متفرقة من البوسنة .. وبعد عدة أشهر كان هناك ما يزيد عن ثلاثين ألف لاجئ ألباني بحتلون معسكرات كبيرة في تسوز لا وسسراييفو وزينتسا ، وما يزيد عن عشرة آلاف صربي من سكان

الإقسليم نفسه تفرقوا في عدد من مدن صربسكا ، فقد وجد كثير من الصرب أنفسهم مضطرون للتوجه إلى مواطنهم الأصلية التي كانوا يعيشون فيها مثل درفسار - على السرغم من أنها نقع داخل الاتحاد المسلم الكرواتي - وعلى الأرجع فإن معظم الصرب الهاربين ، وكان معظمهم من الشباب الذي كان قد رفض أيضا الحرب في كوسوفو وهربوا من نظام ميلوشيفيتش حتى لا يقوم بتجنيدهم للحرب هناك ..

لقد استغاث المسئولون في البوسنة وناشدوا المجتمع الدولي المعاونة في رفع هذا التناقض الصارخ. ففي الوقت الذي لم يكن يستطيع فيه مئات الآلاف من اللاجئين البوسنويين العودة إلى بلادهم فإذا بالبوسنة تستقبل عشرات الآلاف من اللاجئين الألبان والصرب فضلا عن نحو ١٣ ألفا من مسلمي السنجق وهم بالأساس من مسلمي البوسنة - هربوا من إقليمهم الواقع في غرب صربيا خشية أن يبطش بهم مليوشيفيتش كما بطش بالألبان.

ولقد عشت هذا التناقض لستة أشهر كاملة أو يزيد .. ولعلى أشير هنا إلى السدور الذي قامت به وحدة مصرية صغيرة لا يزيد عدد أفرادها على ثلاثمائة فسرد من أجل مساعدة آلاف من لاجئى كوسوفو بتقديم الغذاء والأغطية لهم ، وما فعله السفير المصرى أحمد أبو طالب من أجل أن يرسم ابتسامة صغيرة على شفاههم في وقت كانت مدنهم تحترق على أيدى الصرب .

### ٥ ـ أزمة الحكم

فى سبتمبر من عام ١٩٩٦ أجريت فى البوسنة أول انتخابات عامة لاختيار نــواب الشعب فى الدولة الجديدة فى ظل السلام .. وفى أكتوبر عام ٢٠٠٠ أى بعــد ما يقرب من أربعة أعوام على إجراء الانتخابات الأولى لم يتغير الوضع كــثيرا فى البوسنة .. وفى كل الانتخابات التى جرت بين التاريخين كانت آمال الأوربيين بـل والمجتمع الدولى كله تنصب فى هدف واحد هو تغيير الرؤية القومينة لــلحياة السياسية ونظام الحكم فى البوسنة . فهل تم ذلك فعلا .. ؟

على الرغم من ظهور العديد من الأحزاب المستقلة والجماعات السياسية السيم في عضويتها أعضاء من القوميات الثلاث مثل الحزب الاجتماعي الديمقراطي أو مجموعة التسعة والتسعين المعروفة باسم الدائرة ٩٩ - وهي جماعة تضم مثقفي البوسنة من جميع الاتجاهات والقوميات - .. وعلى الرغم من أن هذه الأحزاب على اختلاف أسماءها وتوجهاتها السياسية أصبحت راسخة الأقدام نوعا ما في الحياة السياسية في البوسنة والهرسك إلا أن نظرة عميقة إلى داخل المجتمع البوسني تؤكد أن الأحزاب الثلاثة الرئيسية وهي حزب العمل الديمقراطي بزعامة الرئيس على عزت بيجوفيتش وحزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي والحزب الديمقراطي الصربي ظلت هي الممثل الرئيسي للقوميات البوسنية من بوشناق وكروات وصرب .. وفيما بين هذه الأحزاب القومية الحزب من أجل البوسنة وحزب الديمقراطية الكرواتية الجديد وحزب الشعب الصربي أو تحالف الشعب الصربي وغيرها وذلك على الرغم من أن هذه الأحراب الأخيرة أن المرونة إزاء فكرة الأحراب الأخيرة أمن المرونة إزاء فكرة الأحداب الأخيرة - التدريجي - بين فئات الشعب البوسني وقومياته .

والواقع أن تفتت القوى السياسية في البوسنة في شكل أحزاب - معظمها هامشي - بلغ عددها أكثر من سبعين حزبا في دولة لا يزيد عدد سكانها - بكيانيها - عن أربعة ملايين نسمة أدى إلى استمرار إن لم يكن تعميق الفكر القومي ، فقد انهارت في كل مرة أجريت فيها الانتخابات سواء برلمانية أو رئاسية أحلام المجتمع الدولي بأن يسيطر على مقاليد الأمور سياسيون لا يؤمنون بالفكر القومي .

ولعل السبب الرئيسي كما سبق أن أشرت هو الخوف السياسي .. فالمسلمون والكروات والصرب على اختلاف عقائدهم الدينية اجتمعوا على أن المستقبل لا يرزال مظلما ، وأنهم لن يفرطوا بسهولة في تمسكهم بالقومية باعتبارها العامل الذي يحفظ لكل منهم حتى الآن وجوده وهذه القومية يمثلها حزب من الأحزاب الثلاثة ..

والخوف السياسي تشكله أيضا عوامل اقتصادية واجتماعية وسكانية وعسكرية في المقام الأول وهو خوف تغلغل على مدى أعوام طويلة من القات الله في نفوس الصغار قبل الكبار وعلى الرغم من دعاوى السلام ومحاولات الاندماج فإن البوسنوى - كما أثبتت الانتخابات الأخيرة - سواء كان بوشناقيا أو كرواتيا أو صربيا - عندما يقف أمام صندوق الاقتراع فإن صورة الماضي وأشباحه تنبعث أمام عينيه .. وتصبح أفكاره القومية وانتماؤه العرقي هي التي تقرر ماذا يفعل بورقته الانتخابية ..

وسوف تمر سنوات طويلة قبل أن يفوز حزب مستقل مثل الحزب الاجتماعى الديمقراطى بأغلبية تمكنه من تشكيل حكومة أو أن يتولى رئيسه - زلاتكو لاجومدجيا - عضوية مجلس الرئاسة الجماعى أو حتى الحصول على منصب رئيس أحد الكيانين .

ولعل نظرة سريعة على التركيبة السياسية في البوسنة والهرسك نؤدى إلى فهم الواقع السياسي هناك بشكل أكبر وبالتالي فهم ما يحدث وما يمكن أن يحدث في غضون السنوات القليلة القادمة .. بل ويمكننا من خلال ذلك وضع أصابعنا على مواطن الداء من أجل علاجه .

فمثلما هو الحال في أي دولة ناشئة أو مستقلة حديثا دخلت اليوسنة والهرسك في عالم التعددية الحزبية على النمط الغربي دون تجربة طويلة .. فمعظم القيادات السياسية في الأحزاب الحاكمة في البوسنة حالياً هي نفسها الأحرزاب المتى كمانت تمرثل السلطة الأولى قبل الاستقلال فيما عدا بعض الاستثناءات على الجانب البوشناقي .. وهذه القيادات سوف تستمر لفترة طويلة في الحكم .. فالأحزاب الناشئة غالبا ما كانت هي التي قامت بالنضال أو قيادة الدولة إلى التغيير .. وبالتالي فإن السلطة التي حازتها بعد الاستقلال أصبحت سلطة تاريخيسة وأصبح الولاء لها أمرا حتميا من قبل الجماهير .. وفي حالة الباقان بشكل عام أصبحت كرواتيا الآن وبعد رحيل زعيمها فرانيو تودجمان تمثل خروجا على المألوف .. فكان تودجمان زعيما لحزب الاتحاد الديمقراطي الكسرواتي ، وهو الحزب الذي قاد كرواتيا إلى الاستقلال عن يوغسلافيا وهو الحزب الذي قاد البلاد في حرب خرج منها منتصرا ، وبحدود بلاده التاريخية مضافا إليها اجزاء من هنا وهناك ، وخرج بها بعد أن أعطى الصرب درسا مضادا في القومية والعنصرية .. وفي أول انتخابات جرت بعد وفاته في أو اخر عام ١٩٩٩ فشل حزيه في الاستمرار في الحفاظ على ولاء الشعب له وفقد مكانــته وسيطرته على الحكم بل والحكم نفسه .. إلا أن الحالة الكرواتية الفريدة كـان وراءها ديكتاتور انفرد حزبه بحكم البلاد بنفس الأسلوب الشيوعي القديم، فحاول الإطاحة بكل معارضة أو رأى مستقل يخالفه ، وعندما أطاح به الموت

أخيرا ، ذهب حزبه أدراج الرياح لأن الجماهير لم تعد تؤمن بأن نظامه يمكن أن يستمر .

ولعل التجربة الكرواتية تكون مقياسا لما سيحدث في كل البلقان مستقبلا باختفاء زعاماتها القديمة وهو ماحدث وبشكل محدد مع الاتحاد اليوغسلافي وزعيمه الأوحد سلوبودان ميلوشيفيتش .. على أن التجربة الكرواتية نفسها تختلف كثيرا عن الأمر في البوسنة رغم وجود فكرة الولاء .

فالجماهير البوسنوية لا تزال مؤمنة بأن هناك واجبا عليها أن تلتزم به إزاء الأحراب التي خاضت الحرب من أجلها .. ورغم كذب هذا الزعم وفساد هذه المقولة .. إلا أنها واقع لا يمكن تغافله .. فمن ناحية خاض البوشناق جميعا الحرب ضد العدوان الصربي والكرواتي دون حاجة لانتماء حزبي .. فقد كان الانتماء عرقيا في المقام الأول .. وواقع الامر أن الرجل الذي قاد البوسنة خلال الحرب كان في الوقت نفسه زعيما لكل البوشناق في تلك الأيام الأليمة .. ومن هنا أصبح يتعين على معظم البوشناق احترام هذا التاريخ وأن يدين بالولاء لعلى عزت بيجوفيتش وحزبه .. وعلى الرغم من انشقاق حارث سيلايدجتش على عزت بعد الحرب - وهو ما أعتبر وقتها خروجاً على المألوف على سيلايدجتش نفسه - في اعتقادي - لا يزال يدين بالولاء للرئيس الذي يعتبره ابسنه بالتبني وخليفته في حكم البوسنة . بل أن خلافات قيادات حزب العمل الديمقراطي لسلايدجتش التي تصل أحيانا إلى الكراهية كانت مبنية في الواقع على حقيقة أن الأخير لم يعد يدين بالولاء لمن حققوا الاستقلال .. على الرغم من أنه كان أحد المقاتلين من أجل النصر والاستقلال .

ليسس السولاء وحده هو العنصر الحاسم في استمرار قوة النزعة القومية واستمرارها بين المواطنين في البوسنة على اختلاف أعراقهم ، فالبوشناق بشكل

خاص لا يزال لديهم مخاوف - لها أساس - من عودة محاولات نزع جذورهم الوطنية والإطاحة بهم وبعشرتهم إلى أنحاء أوربا .. وهو وضع لا يزال جزئيا - قائما حتى الآن أو إلى تركيا أو إلى البلاد الإسلامية التى ينتمون إليها دينيا ، وهى المقولة التى كان يطلقها زعماء الصرب والكروات أثناء الحرب ، خاصسة وأن الصحف والزعامات الصربية لاتزال حتى هذه اللحظة تتحدث عن - الأتراك - عندما يكون المقصود هم البوشناق .

وفى الواقع فإن هذا الشعور بالخوف هو شعور عام لا يختص بالبوشناق وحدهم ، فليس الولاء وحده هو الدافع لتمسك صرب البوسنة وكروات البوسنة باستمرار الأحزاب السياسية القومية القديمة فى السيطرة على مقاليد الأمور . فمخاوف صرب وكروات البوسنة إزاء احتمالات تجدد آلام الماضى لا تزال قوية ولا يزالون يشعرون بأن هذه الأحزاب هى الوحيدة التى يمكنها أن تقف بصلبة ضد أى محاولة لإحياء آمال المسلمين فى تشكيل دولة – إسلامية - تكون لهم اليد العليا فيها .

ومن الصحيح أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي في البوسنة - وهو بالأساس فرع للحزب الأصل في كرواتيا - هو الذي قاد عملية بقاء الكروات داخل البوسنة ودخولهم إلى الاتحاد المسلم الكرواتي منذ عام ١٩٩٤ باتفاق واشنطن بعد فشله في إعلان دولة مستقلة يعترف بها العالم في البوسنة وهي الهرسك بوسنة - على الرغم من نجاحه حتى الآن في احتفاظه بمكونات هذه الدولة التي لا تزال تعيش عمليا داخل الاتحاد بما في ذلك علمها القديم - وهو نفسه علم كرواتيا دون علاماته الخمس المعروفة - وبما في ذلك قوات جيش الدفاع الكرواتي التي لا يزال جانب كبير منها يتمركز في مناطق الهرسك بوسنة - وعلى الرغم من انشقاق عدد من قيادات الحزب في أواخر عام ١٩٩٨ بوسنة - وعلى الرغم من انشقاق عدد من قيادات الحزب في أواخر عام ١٩٩٨

وقيامهم بتشكيل حزب جديد على نحو مافعله حارث سيلايدجتش الا أن ولاء قادة الحيرب الأخير لأفكار الحزب القديم لا يزال قائما ، فالكروات لم يتخلوا عن فكرة استقلالهم بكيان ثالث داخل الدولة البوسنية طالما أن الصرب استقلوا بجمهوريتهم .. وطالما أن المسلمين - وهنا يكمن الخطر - هم الذين يسيطرون على مقاليد الأمور في الاتحاد المسلم الكرواتي وهو أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة . لقد أراد الكروات أن تصبح البوسنة مقسمة إلى كانتونات على نمط الكانتونات السويسرية وهو تصور رفضه المسلمون والمجتمع الدولي إذ أنه أعاد للأذهان شبح الحرب من جديد ، فالحرب كلها بدأت من أجل الوحدة وليس الانقسام ، وما ينطبق على كروات البوسنة ينطبق أيضا على صرب البوسنة الأكثر تشدداً والأكثر تمسكاً بالأفكار القومية ، فهم الأكثر ميلاً إلى الإنضمام الني صربيا والأكثر إيمانا بدولة كبرى تضم كل الصرب معا ، وهي الأفكار التي تبنتها الأحزاب القومية في الكيان الصربي إن لم يكن جميعها وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الصربي .

وكما سبق أن أشرت فإن المسألة القومية في البوسنة - كما هو الأمر في باقي دول البلقان - ستظل عاملا حاسما في بقاء الأمور على ما هو عليه لفترة طويلة قادمة ، وأن ذوبان أو اندماج القوميات الثلاث بشكل نهائي داخل الدولة هـو مـن الأحـلام الممكـنة المستحيلة في الوقت نفسه ، ولن يبلغ البوشناق والصـرب والكروات هذا الحد حتى يحصل الجميع على الأمان الكافي . وقبل ذلك كله انتهاء عصر الحرس القديم وأعنى القيادات القديمة التي لا تزال تحتل السلطة ، تلك القيادات التي عاشت فترة الحكم الشمولي ، وحتى يظهر صف جديد مـن القيادات التي تؤمن بأن مستقبل البوسنة وآمالها في الاندماج مع المجتمع الأوربي والانطلاق نحو العالم بمفهوم جديد لن يتم إلا بإبداء قدر أكبر

من الثقة بين جميع الأطراف ونسيان الماضي . ولكن تلك الخطوة تحتاج إلى كــثير مـن الجهـد ولا شك أن نظام الحكم الحالي في البوسنة والهرسك ليس إلا صورة مكررة من نظام الحكم في يوغسلافيا بعد وفاة الماريشال تيتو ، فعلى الرغم من الشكل الديموقراطي الذي يتخذه هذا النظام - رغم الاعتراف بأن الطروف قد أملته - إلا أنه وفي الوقت نفسه بعد تكريسا لعملية الانقسام وتعميق الفكر القومى وهو الفكر الذى أطاح بيوغسلافيا كلها عندما رفض سلوبودان ميلوشميفيتش وهمو رئيس لصربيا أن يتولى كرواتي رئاسة الاتحاد في الوقت المه يتولى فيه كرواتي رئاسة حكومته بناء على نظام الدور الذي كان متبعا بعد تيتو وهو النظام المتبع الآن في البوسنة .. إن وجود مجلس رئاسي ثلاثي لدولسة البوسسنة -مكسون من بوشناقي وصربي وكرواتي - ومجلس وزراء مركزي يرأسه - مناوبان - أحدهما بوشناقي والآخر صربي بتولى كل منهما رئاسة الحكومة أسبوعا واحدا وعدد من الوزراء - لا يزيد عن ثلاثة أو أربعة-ونوابهم المقسمين بالتساوى بين القوميات الثلاث هو أحد الأمور التي عطلت وسموف تعطل مسيرة الإصلاحات في البوسنة لفترة طويلة وهو أحد الأمور الشائكة التي إذا كانت تضمن استمرار الدولة في الوقت الحالي فهي لا تضمن بقائها في المستقبل ، ولذلك فمن المتعين أن يتم التخلص من هذا النظام في أقرب وقت ممكن بعد أن أصبح عمل هاتين المؤسستين هامشيا أمام قوة نظام الحكم في الكيانين المستقلين ولكل منها رئيس وحكومة تتحكم في كل الأمور .. أما التعاون بينهما فليس إلا قشور وشكليات يفرضها المجتمع الدولي ولا يمكنها أن تنفذ إلى أعماق القضية وحلها ..

إن البوسينة والهرسك تحتاج إلى حل سياسى جذرى لنظام الحكم ولنظام الانتخابات من أجل تغيير ما يحدث فيها إذا ما أريد لهذه الدولة أن تصبح دولة

متقدمة على النحو الأوربي .. والمثال الصارخ على فشل المؤسسات المشتركة حستى الآن هو مسالة اخستيار أعضاء مجلس الرئاسة .. فقد ظل مومتشلو كرايشنك عضوا لمجلس الرئاسة لنحو عامين .. والمجتمع الدولى يدرك تماما أنه أحد المتهمين بارتكاب جرائم حرب والشعب البوسنى يدرك ذلك وجميع المسئولين في البوسنة يدركون تشدده وخلال فترة توليه عضوية مجلس الرئاسة لم تخرج البوسنة بقرار واحد مشترك يؤدى إلى التقدم خطوة إلى الأمام .. وبعد خسروجه من عضوية المجلس الرئاسي الثلاثي بأكثر من عامين تم اعتقاله لمحاكمته أمسام المحكمة الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة.

والمــثال الــثانى هــو سير العمل بأهم مؤسسة تنفيذية فى البلاد إلا وهى الحكومــة المركــزية .. فقد ظل حارث سيلايدجتش ممثلا للمسلمين والكروات كرئيس مناوب للمجلس منذ إنشائه وتتابعت أسماء أخرى تمثل الجانب الصربى كــان آخرها سفيتوزار ميهايلوفيتش الذى وصف عند تعيينه بأنه أحد المعتدلين الصــرب .. والواقــع العمــلى أن ما يحدث خلال اجتماعات مجلس الوزراء المركزى إنما يمثل حقيقة ما يحدث فى البوسنة كله ، فنادرا ما يتم الاتفاق على أى قــرار يمـس شئون الدولة .. أما الأساس فهو الاختلاف نظراً لأن كلا من رئيســـى الوزراء يدافع عن مصالح القومية التى يمثلها وهى مصالح متضاربة بحكم ما جرى .. وبذلك تسير الحكومة فى خطين متوازيين لا يلتقيان .

إن الديمقر اطية تعنى الانتخاب .. وإن نظاما انتخابيا برلمانيا يتيح الفرصة للأغلبية البوسنوية التى أصابها الإحباط مما يحدث فى البلاد لإنتخاب رئيس للسبلاد ولانتخاب حزب أو ائتلاف يقوم بتشكيل الحكومة المركزية سيكون هو أفضل الحلول لاختيار المؤسسات المشتركة التى تعمل لصالح الجميع . فهذا

الاختيار سوف يتيح الفرصة لتوحيد القرارات وخدمة المجتمع بما لا يعطل مصالحها بين تنافر الآراء وتضارب المصالح بسبب النعرات القومية على نحو ما يحدث الآن .. فسوف تكون الانتخابات هي الفيصل النهائي لإقرار الديمقراطية الحقيقية في هذا البلد المليء بالمتناقضات .. ولعل هذين العاملين ليسا إلا مجرد آمال .. لكنها كما سبق أن أوضحت آمال ممكنة رغم أنها تبدو مستحيلة .. ولست في موضع يسمح لي بأن أكتب - وصفة - للإصلاح السياسي وجهاز الحكم في البوسنة إلا أن من يعيش في هذا البلد يدرك على الفور مدى التخبط الذي يعانيه النظام بسبب تعددية الجهات الحاكمة .. إن دولة يرأسها خمسة رؤساء للجمهورية وأربعة رؤساء للوزارة وعشرات من رؤساء السوزارات والسوزراء في الكانتونات المحلية إنما سيحول نظامها إلى فراغ وفوضي سياسية لن تثمر على المدى الطويل دولة التعددية بل سيحولها إلى وليات دولية تبحث طوال الوقت عن حل لمتناقضاتها وخلافاتها الداخلية مما سيجعلها دولية تبحث طوال الوقت عن حل لمتناقضاتها وخلافاتها الداخلية مما سيجعلها تتخلف كثيرا عن الركب الذي يمضي أمامها مسرعا ..

عـندما سئل رئيس الاتحاد الأوربى فى زيارة له إلى البوسنة عن الموعد السذى يمكن للبوسنة فيه أن تنضم إلى الأتحاد الأوربى قال ببساطة وبحزم .. "سنتمكن البوسنة من أن تصبح عضوا فى الاتحاد الأوربى إذا تمكنت من الانضمام إلى الاتحاد الأوربى لكرة القدم بفريق واحد يضم المسلمين والكروات والصرب ".. وقد فشلت البوسنة فى أن يمثلها فريق واحد حتى الآن .

يع نقد الكثيرون أن أياً من قيادات الجيل الحالى فى البوسنة والهرسك لن يشهد انض مام البلاد إلى الاتحاد الأوربى الأمر الذى لن يحدث قبل أعوام طويلة .. عشرون عاما على الأقل ..

#### ٦ ـ مجرموالحرب

كان أدولف هنلر زعيم المانيا النازى هو آخر مجرمى الحرب فى أوربا ، وقد شاء ألا يعطى الفرصة لأعدائه فى محاكمته على ما ارتكب فنفذ حكم الإعدام بنفسه وانتحر .. كانت محكمة نورمبرج هى آخر المحاكم التى تولت محاكمة مجرمى الحرب الألمان على ما أرتكبوه من جرائم ضد البشرية .. وخاصة فى القارة البيضاء .. ولم يكن الأوربيون يدركون أن مجزرة جديدة ربما هى واحدة من أبشع ما أرتكب فى حق الإنسانية سوف تجرى فى البوسنة بعد نصف قرن من انتحار هنلر وقبل أن تغيب شمس القرن العشرين على عالم يتفكك .. وأبى هذا القرن إلا أن ينتهى بحرب بدأها صربى كما بدأ بحرب أشعلها صربى أيضا عندما اندلعت شرارة الحرب العالمية الأولى من سراييفو عقب مقتل ولى عهد النمسا .

في عام ١٩٩٢ أعلنت الأمم المتحدة بدافع من الولايات المتحدة عن تشكيل محكمة جديدة لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة ، ولم تتمكن هذه المحكمة من أن تقوم بدورها الحقيقي إلا بعد سنوات من هذا التاريخ عندما أصبح لها قوة تنفذ ما تريد .. وفي أكتوبر من عام ١٩٩٥ أعلنت هذه المحكمة من مقرها في لاهاي توجيه الاتهام الرسمي - الذي جاء متأخرا كثيرا - إلى كل من رادوفان كارادجيتش وقائد قواته الجنرال راتكو ميلادتش ومنذ تلك اللحظة تم اعتبار الاثنين مجرمي حرب .. ولا يزال الاثنان طليقي السراح حتى هذه اللحظة .

وعلى الرغم من أن قائمة معلنة من قبل محكمة لاهاى تضم ٩٣ متهما بارتكاب جرائم حرب فى البوسنة - معظمهم من الصرب والكروات - فلم يتم اعتقال ومحاكمة سوى ٣٨ منهم .. وفى الوقت نفسه بدأ تساقط متهمين آخرين ممن أدرجوا على ما يعرف باسم القائمة السرية ، ومع بدايات عام ١٩٩٩

شهدت البوسنة للمرة الأولى اعتقال من أطلق عليهم أهل البوسنة - السمك الكبير - وكان آخر هذه الأسماك مومتشلو كرايشنك .

إن قضايا جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم .. ولا يزال البعض حتى الآن يطارد ما تبقى من أشباح الحرب العالمية الثانية حتى بعد مرور أكثر من نصف قرن على انتهائها .. لكن الأمر يختلف كثيرا في البوسنة .. فالسمك الكبير مثل كار الدجيتش وميلاديتش يعيش بحرية دون أن تمسسه يد ، على السرغم من أن مكان هذا السمك معروف والوصول إليه سهل ولكن هناك زعم بأن محاولة اعتقاله ستثير مخاوف اشتعال الحرب من جديد .. وعلى الرغم من هذا الزعم .. فقد تم اعتقال كر ايشنك وتم اعتقال مومير تاليتش رئيس أركان جيش صرب البوسنة في فيينا في أو اخر أغسطس عام ١٩٩٩ وكان أول من اعتقل من السمك الكبير .. وعلى الرغم من التهديدات التي انطلقت من بالي ومن غيرها من مدن الكيان الصربي إلا أن الدنيا لم تنهد ولم تقع الحرب .. وقد انتزعت وأدرك الجميع أن المتطرفين وحددهم يطلقون التهديدات .. وقد انتزعت أسنانهم .. وعاد الهدوء من جديد بعد أن تقبل الجميع الأمر ..

من هو كرايشنك .؟ كان هو الساعد الأيمن لكارادجيتش وهو أحد الشخصيات المسئولة عن المذابع الجماعية التي ارتكبت ضد المسلمين والكروات .. وقد شغل منصب رئيس برلمان صرب البوسنة منذ إعلان كارادجيتيش عن تأسيس الحزب الديمقراطي الصربي عام ١٩٩٠ حتى عام ١٩٩٥ وهيو ما يعني أنه شغل هذا المنصب طوال فترة أزمة ما قبل الحرب وفيترة الحيرب نفسها .. وكان أحد أعضاء الفريق المفاوض في اتفاق دايتون السلم .. وفي أعقاب الحرب شغل منصب عضو مجلس الرئاسة الجماعي المثلاثي للبوسنة والهرسك .. وكان يحظي وهو يحتل هذا المنصب بأكبر قدر من الكراهية بين زملائه من مسئولي الرئاسة والحكومة المركزية فقد كان أحد

المتشددين وأحد مجرمى الحرب وكان الجميع يعرفون ذلك والمجتمع الدولى

وقد وضعت محكمة لاهاى اسم كرايشنك على رأس قائمتها السرية التى يعتقد أنها تضم أكثر من عشرين اسما بهدف الحفاظ على وجودهم وعدم اعطائهم الفرصمة لمتوخى الحذر أو الهرب ولحماية حياتهم من الانتقام أو التصفية حتى يمكن الوصول إلى المستندات الهامة التى تحت أيديهم .. فكما هو معروف تعرض بعض من أدرجت أسماؤهم فى القوائم المعلنة للمتهمين بارتكاب جرائم حرب للاغتيال وكان على رأس هؤلاء الجنرال أركان قائد ميليشيات التطهير العرقى فى البوسنة والمعروفة باسم الفهود السوداء .. كان هو الآخر أحد مساعدى كارادجيتش .. واغتيل فى أحد فنادق بلجراد .. على يد أنصار ميلوشيفيتش الذين كانوا يريدون إخفاء ما ارتكبه أركان فى البوسنة ثم فى كوسوفو بعد ذلك .

والمهم أن عملية اعتقال كرايشنك أثارت موجة من الارتياح بين مواطنى البوسنة وأحيت الآمال في إمكانية اعتقال كارادجيتش .. فما الذي يمثله اعتقال هذا المجرم ومحاكمته ؟

من المؤكد أن توقيع العقوبة على المسئولين عن المجازر التي ارتكبت في البوسنة هو أحد العوامل الرئيسية في إنهاء حالة الانفصام التي تعيشها البلاد .. ولا أغسالي في القسول بأنه أحد العوامل في إنهاء الحرب غير المعلنة في البوسنة .. إذ أن الخوف من عودة أشباح الماضي كرادوفان كارادجيتش وراتكو ميلادتش إلى السلطة بشكل أو بآخر - رغم إستحالة ذلك - لا يزال قائما .. ولا يسزال هسناك إعستقاد بأن كارادجيتش لا يزال له تأثير سياسي كبير على مجريات الأمور في صربسكا إن لم يكن الحاكم الفعلي لها .

إن فكرة بقاء المجرمين أحرارا هي أهم عوامل عدم الاستقرار في البوسنة ولذلك ستظل عمليه اعتقالهم هي أولى المهام التي يتعين على المجتمع الدولى تحقيقها ، إذا ما أراد أن تستقر الأحوال في هذا البلد ، وستظل صور المذابح البشعة التي كانوا مسئولين عنها حية في الأذهان تثير أحقاد الماضي لتؤثر على الحاضر والمستقبل .

وإذا ما أدركنا أن الكثير من أفراد الشعب البوسنى وبشكل خاص المسلمون والكروات لا يزال لديهم الاعتقاد - وقد يكونوا على حق - بأن المجتمع الدولى وبشكل خاص دول أوربا الغربية - وبتحديد أكبر فرنسا لا ترغب فى أن يظهر كارادجيتش أمام محكمة دولية لمحاكمته عما أرتكب .. فسوف ندرك على الفور مدى الكراهية الدفينة التي يكنها أفراد هذا الشعب إلى من يحاولون منعه من تحقيق العدالة باعتقال هذا المجرم ومساعده .. فما الذي يخشاه الاوربيون إذا ما أعتقل كارادجيتش ؟

في كــتاب يحمــل عــنوان " لاهاى ضد تحقيق العدالة .. قضية الدكتور رادوفإن كارادجيتش " كتبه البروفسور الصربي كوستا تشافوشكي عام ١٩٩٧ أورد المؤلف العديد من الوثائق التي حاول فيها إثبات أن كارادجيتش كان يعمل عــلى إنهاء الحرب وأنه لم يكن مسئولا بصفة شخصية عن كل ما ارتكب في معسكرات الاعتقال وفي القرى وفي المدن .. ويلمح الكاتب إلى أن كارادجيتش لا يزال لديه الكثير ليقوله عن المؤامرات التي دبرها الأوربيون من أجل تقسيم البوســنة واستمرار الحرب، ويلمح أيضا إلى أن هناك كثير من الأسرار التي تكشــف عمـا حدث إذا ما اعتقـل وقدم المحاكمة .. فهل هــذا سبب كاف لايقاءه حرا ؟ .

فى الرابع والعشرين من يوليو ١٩٩٥ أصدرت محكمة لاهاى بيانا أوردت فيه أن كارادجيتش - بالتضامن مع ميلاديتش - متهم بستة وعشرين جريمة

هى أخطر جرائم الحرب التى يمكن ارتكابها ومنها ممارسة التطهير العرقى وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك القواعد الدولية للحروب وإساءة معاملة المدنييان خالال الحرب وقصف تجمعات سكانية مدنية وتدمير دور العبادة وتدميا الممتلكات الخاصة واستخدام القناصة ضد أهداف مدنية واستخدام المدنييان كسواتر بشرية لحماية القوات الصربية والاغتصاب والضرب والقتل بغيار حق والتعذيب والسرقة والتمييز بين المدنيين المسلمين والكروات على أساس دينى ..

لقد أرتكبت هذه الجرائم في مدن وقرى البوسنة وفي معسكرات الأعتقال الجماعي في أومارسكا وكراتيرم وترنوبولي ولوكا ومانياتشا وسوشيتسا وفي فوتشا وبريدور وبوسانسكي شاماتس وبرتشكو .. لقد جرت تلك الأعمال أيضا في حصار سراييفو على مدى أربع سنوات وفي أكبر مذبحة شهدتها أوربا في تاريخها كله في سربرينتسا في يوليو ١٩٩٥ .

تلك هى الجرائم التى مهما بلغت قدرة أى كاتب على تصوير تفاصيلها فإن واقع ما حدث بالفعل سيكون أبعد كثيرا عن التصوير بالكلمات .. وهذه هى الجرائم التى لا يستطيع شعب مثل البوشناق أن ينسى للحظة أنها وقعت ما لم يتم تقديم مرتكبها إلى العدالة .. مرة أخرى .. ما الذى يخشاه الغرب ؟ .. وما الذى يخشاه ميلوشيفيتش إذا ما قدم كار الحيتش للمحاكمة ؟ .

فى أحد الأفلام الأمريكية الشهيرة يكون البطل عضوا فى المخابرات الأمريكية .. وعندما ينتهى من مهمته بالحصول على معلومات خطيرة عن العدو تسعى وكالته إلى تصفيته جسديا .. فيهرب ويلاحقه زملاؤه ويفاجأ بأنه أصبح هدفا أيضا من جانب العدو .. لقد أصبح مكروها من جانب كان يعمل له وآخر كان يعمل ضده .. والاثنان يخشيان افتضاح أمرهما .. بل أنهما يتعاونان

للمرة الأولى من أجل القضاء عليه .. لكنه يتمكن من الهرب .. يلاحقه أصدقاء وأعداء الأمس .. وطالما يحتفظ بصمته فهو حر ..

هـذا هـو الـبطل رادوفـإن كارادجيـتش .. فالغرب يلاحقه أويطالبه بالصمت .. ومليوشفيتش يلاحقه أو يطالبه بالصمت . والثمن هو حياته وحريته التى أصبح يمارسها في أقل نطاق ممكن .

كتير من التقارير أشارت إلى أن المخابرات الأمريكية والفرنسية والبريطانية تعرف مكان كارادجيتش، وأن السبب المعلن عن عدم اعتقاله هو الخروف من إراقة الدماء .. وإعادة شبح الحرب إلى البوسنة .. فمإذا لوفعلها الغرب حقيقة ؟ .. وما هى إذن قيمة وجود آلاف من جنود القوات الدولية ومعظمهم من دول حلف الناتو مهمتهم الأولى هى حفظ السلام فى البوسنة ؟ .. وما هو السبب فى أن جميع من اعتقاوا من المتهمين بارتكاب جرائم حرب فى البوسنة تسم اعتقالهم بواسطة هذه القوات التى لم تلتزم رسميا حتى الآن بأن يكون اعتقال هؤلاء المتهمين هو أحد مهامها الرسمية ؟ ..

## الفصل الثالث

الوجود العسكري الدولي في البوسنة

## سلام أم وقف لإطلاق النار؟

بعد أكثر من خمس سنوات على توقيع الاتفاق العام للسلام - اتفاق دايستون - فلا تزال العديد من الأسئلة مطروحة .. هل انتهت الحرب حقا ؟ .. هل كان اتفاق دايتون يهدف إلى التوصل لسلام دائم أم إلى فترة من السلام لالمتقاط الأنفاس طالت أو قصرت تلك المدة مما يعنى أنه كان اتفاقا لوقف إطلاق النار ؟ .. هل كان الاتفاق تنفيذا لسياسة المخرج التي ابتدعتها الو لايات المستحدة للخروج من العديد من الازمات الدولية ؟ أم هل كان الاتفاق مجرد ذريعة لوجود قوات أمريكية أو حتى قوات للناتو في المنطقة إلى الأبد بدعوى حماية السلام ؟

منذ نوفمبر ١٩٩٥ وحتى الآن يردد الكثيرون في البوسنة سؤالا أكثر خطورة .. ما هي احتمالات تجدد القتال ؟ .. ومنهم من يعتقد أن السلام سوف ينتهي منع انستحاب آخر جندي من جنود القوات الدولية في البوسنة ورغم التخفيضات الهائلة التي جرت على مر تلك السنوات على الأسلحة التي يملكها الأطراف الثلاثة فإن السؤال يفرض نفسه بقوة .. هل تقع الكارثة بانتهاء الوجود العسكري الدولي والذي أدى حتى الآن إلى إقرار السلام واستمراره ؟

ومما لاشك فيه أن سلاما يبدو حقيقيا قد حل في البوسنة منذ نهاية عام ١٩٩٧ بالتحديد .. ففي هذا الموعد تم تخفيض الأسلحة وقطع برنامج التدريب والتسلح لجيش الاتحاد المسلم الكرواتي الذي يحمل اسم " درب وسلح " خطوات واسعة نحو استعادة التوازن الذي ظل مفقودا طوال الحرب في القوى العسكرية في البوسنة .. وطبقا للمثل الشائع بأن السلام يحتاج إلى قوة تحميه فإن الواقع يؤكد أن الجيش الاتحادي وعلى الرغم من كل المشكلات الداخلية التي يعاني

منها - وهو ما سنتعرض له بتفصيل أكثر - إنما أصبحت له القدرة على حفظ حدود الاتحاد ومنع أى غزو محتمل من جانب الصرب أو على الأقل سيجعل الصرب يفكرون مرات عديدة قبل أن يحاولوا إشعال الحرب من جديد ...

ولقد اتخذ المجتمع الدولى حتى الآن العديد من الخطوات الكفيلة بضمان السيتمرار السلام ، ومن المفترض أن هذه الخطوات تكفل هذه المهمة حتى بعد انسحاب القوات الدولية من البوسنة .. وبعيدا عما نص عليه اتفاق دايتون ففى اعتقادى أن ما اتخذه مؤتمر فيينا عام ١٩٩٦ بشأن وضع برنامج لتخفيض التسلح فى دول يوغسلافيا السابقة كان أهم تلك الخطوات ، فقد شمل البرنامج كلاً من الاتحاد اليوغسلافى "صربيا والجبل الأسود " وكرواتيا والبوسنة بطبيعة الحال .. فعلى الرغم من أن التهديدات الداخلية هى أكبر شوكة تعوق السلام فى البوسنة فإن المتهديد الذى تتعرض له من الخارج وأقصد من قبل جارتيها الطامعتين فيها - صربيا وكرواتيا - هو خطر لابد من وضعه فى الاعتبار بشكل دائم وهو ما حرص عليه المجتمع الدولى .

ومما لا شك فيه أيضاً أن أقصى أمنيات المجتمع الدولى هو تحقيق الوحدة بين شطرى البوسنة بشكل نهائى ، الأمر الذى يضمن فى الواقع ألا يصبح فيه اتفاق دايتون مجرد وقف لإطلاق النار .. على أن تحقيق هذا الهدف الطموح للتحقيق الوحدة بين الاتحاد المسلم الكرواتي الهش والذى يفتقر فى الواقع إلى اللهقة بين أطرافه وبينه وجمهورية صربسكا غير المستقرة والتى تتميز طوال الوقات بمقاوم تها للتحقيق بنود الأتفاق كلما تعارض أحد هذه البنود مع مصالحها الاستراتيجية هو أمر غاية فى الصعوبة – على الرغم من وجود مؤيدين كثيرين له من الجانبين فى البوسنة – ذلك لأن هناك اعتقادا راسخا بأن القاق السلام لم يكن يعبر إلا عن استراتيجية المخرج .. ولا شك أن الحكم على النجاح فى تحقيق هذا الهدف سيعتمد بشكل كبير فى المستقبل على استمر ار قوة النجاح فى تحقيق هذا الهدف سيعتمد بشكل كبير فى المستقبل على استمر ار قوة

السلام .. ولكن مع وجود احتمال مستمر لخروج القوات الدولية من البوسنة والمهرسك فلا يزال الحفاظ على السلام بشكل ذاتى ودون معاونة من قوة دولية وبالتالى تحقيق هدف الوحدة أمر بعيد المنال .

على أى الأحوال فسوف تظل المسألة العسكرية فى البوسنة واحدة من أهم عناصر الحرب والسلام ليس فى البوسنة وحدها بل فى البلقان ككل ، وفى اعدتقادى أن هذه المسألة تعتمد بدورها على ثلاث أسس رئيسية سوف تحدد بشكل كبير مستقبل السلام فى المنطقة .

### أولا: التوازن العسكرى في البوسنة والبلقان

كما سبق أن أشرت فقد قطعت المنطقة شوطا كبير في هذا الاتجاه .. ولعلى أقتطف من حديث الرئيس على عزت بيجوفيتش ما قاله عقب انتهاء الحملة الجوية على يوغسلافيا " إن صربيا ولعشرين سنة قادمة ان تجرؤ على تهديد البوسنة مرة أخرى " ويعكس هذا التصريح قيمة الخفض الهائل في التسلح اللذي تعرضت له يوغسلافيا بسبب حرب كوسوفو .. بل ويعكس ما يشعر به البوسانيون من احتمالات التدخل المستمرة من قبل جيرانها بسبب التوازن غير العادل في التسلح في المنطقة .. ورغما عن ذلك فقد أدت حملة الناتو إلى تنفيذ جزء - بشكل مقصود أو غير مقصود - من خطة خفض التسلح في المنطقة .

فى فيينا نسص اتفاق خفض التسلح على الحد الأقصى لعدد القوات التى تتشكل منها جيوش المنطقة بحيث يصبح جيش البوسنة والهرسك مكونا من ٢٠ ألسف جندى بينما يتكون جيش الاتحاد المسلم الكرواتي من ٥٥ ألفا وجمهورية صربسكا من ٥٦ ألف وهو ما يجعل المجموع ١١١ ألفا الامر الذي يتناقض مع السقف المسموح به لجيش الدولة (٢٠ ألفا) إلا أن هذا التناقض يزول لسبب بسيط أن دولة البوسنة ليس لها جيش بالمعنى المعروف وإنما جيش لكل كيان

من كيانى الدولة .. وكرواتيا ٦٥ ألف جندى ويوغسلافيا - صربيا والجبل الأسود - نحو ١٢٤ الف جندى . وعلى الرغم من ذلك وبشكل طوعى واختيارى أعلن الجيش الاتحادى في البوسنة ان التخفيض سيصل إلى ٤٥ ألف جندى . وعلى الرغم من ذلك فلو جاء ذلك اليوم الذي يعلن فيه الاتحاد بين جيشى الكيانين البوسنيين فسوف يتم تخفيض مجموع قوات الجيشين مرة أخرى إلى الحد المتفق عليه في اتفاق فيينا وهو ٦٠ ألف جندى .

وربما كان قيام كرواتيا وصربيا بالانصياع بشكل كبير لبرنامج خفض التسلح قبل انفجار أزمة كوسوفا قد أدى إلى دفع المهتمين بالمنطقة إلى القول بأنه تم نزع فتيل حرب جديدة في البوسنة .

على أن إعادة التوازن إلى ميزان التسلح فى داخل البوسنة هو فى اعتقادى العامل الحاسم فى نزع ذلك الفتيل من عدمه .. وفى هذا وعلى الرغم من تحايل - جميع الأطراف - فى البوسنة على قرار خفض التسلح وتدمير الفائض منه عن طريق إخفاء كميات من الأسلحة والذخائر هنا أو هناك أو عدم الإبلاغ عنها وبشكل خاص من قبل المدنيين إلا أن عمليات التفتيش المفاجئة والحاسمة وبشكل خاص من قبل قوات الاستقرار والشرطة الدولية والتى طالت جميع معسكرات الجيشين قد أدت بالفعل إلى نتائج فعالة كان لها أثرها البعيد فى خفيض درجة احتمال تجدد الحرب . فقد قامت هذه القوات بالتعاون مع منظمة الامن والتعاون فى أوربا - وهى المعنية بشكل أساسى بتنفيذ أتفاق فيينا - فى مصادرة وتدمير مئات من قطع المدفعية والدبابات وقاذفات الصواريخ وآلاف من قطع الأسلحة متوسطة وصغيرة العيار وملايين من قطع الذخيرة التى كان الجميع يخفونها .

وقد شهد عام ١٩٩٨ أكبر عمليات لنزع الأسلحة الزائدة عن اتفاق فيينا وهي عمليات شهدت مقاومة في بعض الأحيان من قبل الحائزين لها .. وينبغي

القول هذا أن ما تم مصادرته من أسلحة وذخائر وتدميره من الجانب الصربى وحده كان كفيلا بإشعال حرب يمكن أن تستمر لعدة سنوات أخرى .

لقد تم العثور على هذه الأسلحة والذخائر .. ومن بينها أسلحة كيماوية .. وقيل أحيانا وعلى سبيل المبالغة ، مكونات نووية ، في مساكن مدنية وأنفاق مهجورة وفي مخابئ تحت الأرض .. وما أكثرها في كل دول يوغسلافيا السابقة وفي مغارات بالجبال .. كان العثور على كل واحدة منها كفيلا بنزع جازء من فتيل الحرب المحتملة .. وفي الوقت نفسه كان العثور على أي منها يؤكد أن الجميع بلا استثناء كان يستعد لهذه الحرب .. أو على الأقل أنه لا يثق في الطرف الآخر .. وفي النهاية وبحلول شهر نوفمبر ١٩٩٧ أنتهت المرحلة الحاسمة لخفض الأسلحة ، أما المرحلة الثانية غير المعانة فكانت التخلص من رصيد ضخم من الاسلحة التي تزال مخبأة في أماكن هنا وهناك وتلك هي التي يخفيها أشخاص مدنيون في منازلهم ..

وقد مررت شخصيا بتجربة لم أر أو أسمع بمثيل لها في أى من دول العالم .. ففي احتفالات رأس السنة الميلادية عام ١٩٩٦ كنت أسكن في حي جربافيتسا وهو الدحي الذي ينقسم وتنقسم عنده سراييفو كلها إلى شطرين ، أحدهما وهو الاكبر يتبع المسلمين والكروات والآخر يتبع الصرب ، وعندما دقت الساعة الثانية عشرة إعلانا بميلاد عام ١٩٩٧ انطلقت في سماء المدينة ومن الجانبين مئات الآلاف من الطلقات النارية .. وكانت تلك الطلقات تزداد كافة عندما يشعر أحد الجانبين بأن الجانب الآخر قد تفوق عليه .. كانت منافسة بينهما على إطلاق النار في الهواء .. كان الأمر يبدو لي أنه حرب حقيقية - إذ لم أدرك معنى إطلاق النار إلا بعد أكثر من ساعة عندما اتصل بي أفراد من السفارة المصرية للاطمئنان على - لقد إستغرق إطلاق النار نحو ١٠ دقائق أو أكثر قبل أن تهدأ الأمور وتعود إلى ماكانت عليه .. ولكني خلال تلك

الدقائق استطعت – من خبرات سابقة كجندى – أن أميز حجم هذه الطلقات الذى كان يستخدم في مقاومة كان يستخدم في مقاومة الطائرات المنخفضة .. كان الجميع يملكون أسلحة كثيرة ومن عيارت مختلفة وذخائر لا يعلم إلا الله كميتها . وفي اعتقادى كان ذلك أول إنذار حقيقي للمجتمع السدولي فيما بعد السلام عن احتمالات تجدد الحرب .. لكن الأمر مع الأسف تكرر كثيرا في مناسبات مختلفة فيما بعد .. ولكن بصورة أقل ..

وعلى الرغم من البرنامج الذى وضعه ممثلو المجتمع الدولى فى البوسنة اعتبارا من أوأخر عام ١٩٩٨ بشأن تسليم الأسلحة التى يمتلكها المدنيون طواعية وعلى الرغم من أن عدد من تقدموا بما لديهم وفق هذا البرنامج كان كبيرا - وهو برنامج يسمح بتقديم هذه الأسلحة دون عقاب أو تجريم لفترة محددة وأطلق عليه برنامج العفو - إلا أنه فى اعتقادى لا يزال هناك الكثيرون الذين يحتفظون بأسلحتهم موجودون فى الجانب الصربى من وعلى الرغم من ذلك فإن هذا العدد الكبير من الأسلحة المخبأة الصربى من وعلى الرغم من ذلك فإن هذا العدد الكبير من الأسلحة المخبأة المفاجئة التى تقوم بها قوات الاستقرار والشرطة الدولية على منازل من يشتبه فى حيازتهم لها أو أن هذه الأسلحة والذخائر سيتم تصفيتها ذاتياً بمرور الوقت من وفى كل مرة تخرج فيها للصيانة ستكون هناك مخاطرة باكتشافها من والأمر وفى كل مرة تخرج فيها للصيانة ستكون هناك مخاطرة باكتشافها من والأمر

# ثانيا: إعادة بناء جيش البوسنة و الهرسك:

مرة أخرى لست أبالغ إذا كنت أقصد في هذا العنوان جيش البوسنة والهرسك .. الدولة .. أى الاتحاد المسلم الكرواني وجمهورية وصربسكا معا!!

فمن المؤكد أننا ونحن نستطلع آفاق المستقبل في هذا البلد عن طريق وضع أصابعنا على الداء في الماضي والحاضر لا يمكن أن نغفل أن دولة يمكن أن تدافيع عن نفسها ضد أي تهديد خارجي بثلاثة جيوش .. هي جيش المسلمين وجيش ميليشيات الدفاع الكرواتية وجيش جمهورية صربسكا - كما أن وجود هذه الجيوش بوضعها الحإلى هو أمر لا يسهم بحال في إقرار سلام دائم حتى لو وضعت تلك الجيوش تحت سيطرة قوات أكبر وأقوى مثل قوات الناتو كما هو الوضع حاليا .. فشرارة صغيرة لا تزال كفيلة بإشعال الحرب .

وعلى الرغم من أن هذا الهدف لا يزال بعيد المنال كما سبق أن أوضحت، في في الرغم من أن هذا الهدف في هذا الاتجاه .. وكانت الخطوة الأولى هي توحيد جيشي المسلمين والكروات في البوسنة .. وعلى الرغم من أن تلك الخطوة تميثل للجانبين شوكة أخرى من أشواك السلام إلا أنه ليس لأى منهم خيار آخر .. ولكن السؤال الذي يفرض نفسه فورا وقبل الحديث عن وحدة بين جيشي الكيانين هو : هل تحققت بالفعل وحدة الجيشين المسلم والكرواتي ؟ .

كان برنامج المتدريب والتسلح الذي شاركت فيه دول كثيرة - قادته الولايات المتحدة - هو أهم خطوة في إعادة بناء الجيش الاتحادى .. فليس خافيا أن المسلمين لم يكن لديهم طوال فترة الحرب جيش بالمعنى المعروف للكلمة .. فقد نشأ هذا الجيش في احتفال تم فوق أحد الجبال القريبة من مدينة زينتسا في أغسطس عام ١٩٩٢ ، ومنذ هذا التاريخ بدأ الجيش في تكوين خبرته من الحرب نفسها ، وربما ساعده على ذلك أنه كان من بين قواده جنر الات أكفاء كسانوا يخدمون قبلا في الجيش اليوغسلافي الاتحادى ، إلا أن هذا الجيش كان يفتقر إلى السلاح وكان قوام هذا السلاح ما تمكن المسلمون من الحصول عليه من معارك هزم فيها الجانب الصربي أو حصلوا عليها من مصادر خارجية خاصة مع فرض حظر على تصدير السلاح المنطقة طوال فترة الحرب ..

ولعل أهم عناصر ذلك الجيش تلك الوحدة التي كان يطلق عليها اسم " البيريهات الخضر " وهي وحدة اتسمت بالتدريب الجيد والقيام بعمليات أشبه بعمليات القسوات الخاصة في الجيوش النظامية المعتادة .. وبالطبع استعان هذا الجيش الوليد بخبرات من الخارج وبشكل خاص من دول إسلامية . . إلا أنه من المؤكد أن تلك الخبرات - الأجنبية - كانت محدودة للغاية .

أمسا عملى الجانب الكرواتي فإن جيش مايعرف بقوات مجلس الدفاع الكرواتي للبوسسنة والهرسك لم يكن سوى ميليشيات انضم إليها أثناء الحرب مجندون وضباط كانوا يعملون أصلا في جيش الاتحاد اليوغسلافي ثم انضموا للجيش الكرواتي ثم توجهوا بعد ذلك إلى البوسنة بعد توقف الحرب بين كرواتيا وصربيا لنحو ثلاث سنوات .. وكان هذا الجيش يملك سلاحا أكثر وتخطيطا وتنظيما أكبر بسبب الإمدادات الدائمة التي كان يحصل عليها من - الوطن الأم - كرواتيا .. وفي الواقع فإن الرئيس الكرواتي الراحل فرانيو تودجمان لم يستخل عن هذا الجيش في أحلك الظروف وظل حتى آخر أيامه يزوده بما يحتاجه من مال وعتاد وخبرة ضباط الجيش الكرواتي .

حتى هذه اللحظة لا تزال بعض وسائل الإعلام البوسنوية تشير إلى مناطق يسيطر عليها الجيش البوشناقي وأخرى تسيطر عليها قوات مجلس الدفاع الكرواتي في البوسنة .. والمناطق الأولى هي تلك الواقعة في وسط البوسنة حول مدن سراييفو والجانب المسلم من موستار وزينتسا وتوزلا وغيرها من المدن التي تتمتع بأغلبية سكانية مسلمة ، أما مناطق الجيش الكرواتي فتقع في كل إقليم الهرسك وخاصة في موستار الغربية والمدن القريبة من الحدود مع كرواتيا وخاصة مدينة ليفنو التي لا يستطيع أي إنسان حتى الآن أن يفرق فيها بين قوات جيش الدفاع الكرواتي في البوسنة وبين قوات كرواتيا نفسها ..

ونتيجة لإعلان الاتحاد بين الجانبين وفقا لاتفاق واشنطن ١٩٩٤ كان على أعداء الأمس الذين حاربوا وجها لوجه في أكثر المعارك التي وقعت في البوسنة شراسة في وادى نهر لاشفا - في وسط البوسنة - قبل توقيع الاتفاق والتي قيل وقــتها أن نهــر لاشـفا اصطبغ بلون دماء المسلمين الذين قتلوا هناك على يد الكـروات .. كـان عليهم أن يصبحوا حلفاء اليوم .. فهل نجح التحالف وهل نجحت عملية توحيد الجيش ؟

حتى قبل وفاة تودجمان في أواخر عام ١٩٩٩ كان شريكا التحالف يتبادلان الاتهامات حول عملية تمويل الجيش الاتحادى .. فعلى الجانب الكرواتي كان الرئيس تودجمان يستهم الجانب المسلم في الاتحاد بتلقى دعم مإلى من دول إسلامية وعربية بينما الجانب المسلم يتهمه بتمويل قوات جيش مجلس الدفاع الكرواتي في البوسنة وهو أمر لم ينفه الرئيس الكرواتي أبدا .. وإحقاقا للحق فإنه يتعين القول بأن ماكان يزعمه تودجمان لم يكن سوى محض خيال وتشويه للحقائق وتبرير لقيامه بتمويل جيش كروات البوسنة الذي كان يصفه بإستمرار بأنه خط الدفاع الأول عن أوربا ضد المسلمين !!! فضلا عن أن الدول العربية والإسلامية ومن بينها مصر ودولة الامارات العربية والسعودية وتركيا وإيران و باكستان قدمت لجيش البوسنة الاتحادي - بمسلميه وكرواته - أسلحة اندرجت جميعا تحت برنامج " درب وسلح " وكانت قوائمها معروفة ومعلنة وفقا لاتفاق فيينا .. ولا أعتقد أن الولايات المتحدة التي كانت ولا تزال تقود هذا البرنامج يمكن أن تسمح لأى دولة عربية أو إسلامية أن تقدم أموالا من تحت المائدة للجيش المسلم بينما تعلم أن كرواتيا تقدم سنويا إلى جيش كروات البوسنة نحو ١٥ السف جندي ونحو ٤٠٠ مليون مارك الماني لدفع مرتبات الجنود والضباط فيمــا يدفع المسلمون رواتب جنودهم وضباطهم – نحو٣٠ ألفـــا – من ميزانية الاتحاد .. ونتيجة لضعف ميزانية الاتحاد فإن مرتبات الجنود والضباط

المسلمين هي أقل كثيرا من مرتبات الكروات وهو تناقض لم يتم حله حتى الآن .

أما التناقض الثانى وهو الأغرب فقد جاء نتيجة لعدم الثقة بين الجانبين .. فمعظم الأسلحة التى حصل عليها الجيش الاتحادى تتعرض لعملية تقسيم غريبة .. فحينما يحصل الجيش على أسلحة يحتفظ المسلمون بالمدافع - على سبيل المثال - فى معسكراتهم بينما يحتفظ الكروات بذخيرتها فى معسكراتهم أو العكس .. وبالطبع فإن ذلك لا يشمل الأسلحة التى يتم تجميعها فى معسكرات المندريب المشتركة التى تشرف عليها القوات الدولية .. وربما تجيب هذه النقاضات كلها عن السؤال .. فحتى هذه اللحظة لا يمكن القول بأن هناك جيش التحادى بالمعنى الكامل للكلمة .

وعلى الجانب الآخر .. في جمهورية صربسكا .. فحما لا شك فيه أن عمليات تخفيض الأسلحة أدت إلى تقليل قدرات جيش صرب البوسنة بشكل كبير كما أدت طول فترة الحرب إلى استهلاك معظم سلاحه إلا أنه على الرغم من ذلك فإن ما يملكه هذا الجيش بالفعل من أسلحة وذخائر إلى جانب خبرات عسكرية يتمتع بها ودعم معنوى ومادى غير محدود من صربيا .. لا تزال تشكل خطرا بالغما في حالمة اندلاع حرب ولو عن طريق الخطأ أو سوء المنقدير .. أو حتى سوء نية بعض القادة ، فضباط وجنود جيش صربسكا من جانبهم يشعرون أنهم تعرضوا المخيانة من الصديق قبل أن يتعرضوا اليها من قبل المجتمع الدولى ، ومن وجهة نظرهم فقد أرغموا على التنازل عن الارض التى استولوا عليها اما بقوتهم العسكرية وإما بالخداع إلا أنهم أرغموا على ترك معظم هذه الأرض دون قتال .. وعلى الرغم من أن الحقيقة المؤكدة هي أنه لو أستمر أمد الحرب لعدة أشهر فقط فربما فقدوا أكثر كثيرا مما فقدوه في السلام أنستمر أمد الحرب لعدة أشهر فقط فربما فقدوا أكثر كثيرا مما فقدوه في السلام أنسة من المعروف أن قوات الاتحاد الفيدر إلى كانت قد بدأت في تحقيق

انتصارات عديدة في الأيام الأخيرة للقتال .. وربما تشهد المعارك التي دارت في عيرها سواء في فيوق جبل ايجمان في نلك الأيام على هذه الانتصارات وفي غيرها سواء في بيهاتش والمناطق المحيطة بها أو حتى في بعض مناطق شرق البوسنة .. على أيسة حال لقد أصبح توقيت بدء عملية السلام يمثل علامة استفهام كبيرة خاصة وأن قوات الاتحاد كانت تسيطر في بعض الأحيان على نحو ستين في المائة من أراضي البوسنة فيما كانت القوات الصربية تسيطر على هذه النسبة قبل أشهر قليلة من بدء عملية السلام .. وما يعنينا هنا أن ضباط جيش صرب البوسنة لم يكونوا راضين عن اتفاق السلام وقت توقيعه ، ولم يرضوا عنه أبدا ، ولم يحرغمهم عليه – من وجهة نظره – إلا الرئيس الصربي سلوبودان يبرغمهم عليه – من وجهة نظره – إلا الرئيس الصربي سلوبودان ما على مواقعهم الهامة ومنها على سبيل المثال قاعدة هادجيتش القريبة من سراييفو ، وليس الانتصارات التي بدأ المسلمون والكروات تحقيقها ، الأمر السذي أدى بقيادتهم السياسية – كارادجيتش – إلى الإذعان للضغوط وتكليف السوشيفيتش بتوقيع اتفاق السلام نيابة عنهم .

وإذا كان هذا هو الحال في جيش الاتحاد المسلم الكرواتي وحال قيادات جيش صرب البوسنة فإنه يصبح من المنطقي ألا يكون هناك أي احتمال على المدى القريب أو المتوسط لتوحيد جيش البوسنة بفئاته الثلاث في وحدة واحدة إلا أناه في إطار حل سياسي بعيد المدى وربما بعد جيلين من الآن يمكن لهذا الهدف البعيد المنال أن يتحقق . إذا ما بدأنا منذ الآن إجراءات بناء النقة ، ذلك هو أهم ما يمكن قوله إذا ما كنا نحاول استطلاع آفاق المستقبل .

وكما قلت فإن أى هدف بعيد المنال - و يحتاج الوقت لتحقيقه ، يحتاج أيضا إلى السبدء فورا فى وضع خطوات لتنفيذه منذ الآن حتى لو كانت تلك الخطوات قصيرة وصعبة وتمر بحقل كثيف من الأشواك .

في عام ١٩٩٨ تم تشكيل هيئة عسكرية مشتركة من الجيش الاتحادي والصربي في البوسنة على أساس أن تكون هيئة اتصال تهدف من بين عدة أهداف إلى منع أي اشتباك بمكن أن يقع نتيجة لسوء فهم أو بشكل عرضى أو نتيجة لاستفزازات فردية بحيث يقوم كل من الجانبين بإبلاغ الجانب الآخر عن تحسر كانه ومناوراته واتصلاته بأى أطراف أخرى .. وكانت هذه الهيئة تهدف في البداية إلى نزع فتيل أي نزاع محتمل نتيجة الخطأ .. ولكن في العام التإلى تطورت فكرة هذه الهيئة حتى أصبحت هيئة عليا يرأسها مجلس رئاسة البوسنة ورئيسي الكيانين .. وفي الواقع أن هذه الرئاسة نتم في إطار شكلي بحت -إلا أن قوات الاستقرار استفادت من النجاح النسبي الذي حققته هذه الهيئة نفسيا لتبدء أول عملية تدريب مشتركة بين الجيشين ، وكان هدف هذه العملية التدريب على نرع ألغام من إحدى المناطق الواقعة على الحدود المشتركة للكيانين باعتباره عمل يندرج أولاً وأخيراً تحت العمليات الإنسانية .. إلا أنه لا يمكن لأى شخص في البوسنة مهما بلغت درجة تفاؤله أن يعتقد - على الأقل في الوقت الحالى - أن يذهب فيما يتعلق بالجيش إلى أبعد من ذلك على الرغم من أن شرطة الجانبين على سبيل المثال قامتا بعمليات مشتركة ربما كانت مثالا أكبر للتعاون ..

إن التناقض الرئيس الذي تشهده البوسنة والهرسك في هذا المجال هو أن مجلس الرئاسة الجماعي - الذي يتناوب أعضاؤه رئاسته بدورهم كل ثمانية أشهر - لا يعد في حقيقة الأمر القائد الأعلى للجيش البوسني الاتحادي والصربي - مشلما هو الحال في جميع دول العالم - الموحدة - إذ أن هذا الجيش ليس موجودا بالأساس ، وليس من الغريب القول بأن البوسنة لا تزال بعيدة للغاية عن الاندماج في الأسرة الأوربية والإنضمام إلى مؤسساتها الهامة مسئل الاتحداد الأوربي طالما أنها تعيش في مثل هذا الانقسام البالغ التعقيد ..

ولعل هذا هدو السبب الذي دعا بعض الاوربيين إلى التفكير في مد برنامج السندريب والتسلح - الذي تسهم في تمويله بشكل كبير الدول الأوربية - إلى جيش صرب البوسنة ، وكان هذ التفكير يهدف إلى تقليل التوتر وإجبار الجميع على التعاون معا حين يضطرون إلى العمل معا والحصول على نفس التدريب وربما نفس التسليح والخبرات بما يعنى أن طرفا لن يتفوق على الآخر .. وفي النهاية يقتنع الجميع بأنه لا بديل لهم عن الاتحاد ..

وعلى الرغم من غرابة الفكرة التي يرى بعض المسلمين والكروات أنها ستكون بمثابة مكافأة للمعتدى .. إلا أنه في اعتقادى أن فكرة الهيئة العسكرية المشتركة ومسئلة ضم الجيش الصربي إلى برنامج التدريب والتسلح ماهي إلا محاولات قد حان وقتها حيث يتعين على جميع الاطراف في البوسنة أن تقترب شيئا فشيئا من المستقبل .. وهو في جميع الاحوال مستقبل مشترك سواء رضيت بذلك هذه الاطراف أم أبيت خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار أن ما حدث في البوسنة بين عامي ١٩٩٧ و ١٩٩٥ لن يتكرر بأي حال .

## ثالثًا: الوجود العسكري الدولي:

منذ بداية الأزمة الكارثة في البوسنة عام ١٩٩٢ سعى المجتمع الدولي إلى إنهاء هذه الحرب الوحشية عن طريق تدخل عسكرى ما .. وكما هو معروف منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كان الغطاء المفضل لمثل هذا التدخل العسكرى هـو غطاء الأمم المتحدة ... وعلى الرغم من نجاح هذا الغطاء في العديد من المنزاعات الدولية والمحلية إلا أنه فشل في عدد منها أيضا ، فقد فشل في الصومال كما فشل في البوسنة .. بينما لم يكن هذا الغطاء كافيا في صراع أكبر مثلما حدث في حرب الخليج الثانية بعد احتلال العراق للكويت .. كما لم يكن

كافيا في صراع أخطر كاد يؤدى إلى حرب عالمية جديدة تتورط فيها روسيا مثلما حدث في أزمة كوسوفو في نهاية القرن العشرين ..

فعلى مدى السنوات الأربع التى استمرت فيها الحرب فى البوسنة والتى لا شك أنها لم تكن حرب أهلية كما يحاول البعض أن يصفها - إذ تدخلت فيها قوات دول أخرى مثل صربيا وكرواتيا - لم تتمكن قوات محدودة من الأمم المستحدة ليس من بينها جندى أمريكى واحد - نحو ١١ ألف جندى - فى إنهاء هذه الحرب أو حتى الحد من عنفها أو من المذابح التى جرت تحت عينيها ، بل هذه القوات اتخذت كذريعة لارتكاب العديد من الجرائم فى بعض الاحيان كما حدث فى سربرينتسا حيث لم تستطع قوات الأمم المتحدة من حماية أهل المديدة فنبحتهم قوات صرب البوسنة عن آخرهم تحت سمع وبصر جنود السيريهات السزرقاء .. على أنه يمكن القول أنه كان لهذه القوات فضل توفير الحمايدة فى كثير من الأحيان لمنظمات الاغاثة وبشكل خاص المفوضية العليا للجئين فى توصيل المواد الغذائية لبعض المناطق المحاصرة والمساعدة فى عدم سقوط سراييفو بفضل القوة المصرية التى كانت تتمركز هناك إلى جانب صمود أهل المدينة الذى لا يمكن وصفه ..

ومع حاول عام ١٩٩٦ كانت قاوات تنفيذ السلام المتحدة .. وعلى الرغم من المتحدة المهمة من قوات الأمم المتحدة .. وعلى الرغم من الختلاف الظروف التي مرت بكلا القوتين - قوات الحماية التابعة للأمم المتحدة UNPROFOR وقوات الناتو التي تدعمها قوات دول اخرى وهي قوات تنفيذ السلام IFOR - إلا أنه من المؤكد أن قوات تنفيذ السلام التي شاركت فيها ٣٧ دولة وبلغ عدد جنودها ٢٦ ألف جندى ، كانت أقوى بعشرة أضعاف من قوة الأمام المتحدة مما كان له أثره السريع في إقرار خطوط الفصل ومنع اشتعال الحارب من جديد خاصة في الأشهر الأولى من تطبيق اتفاق السلام .. ولو أن

هذه القرات دخلت البوسنة في منتصف عام ١٩٩٢ لما كانت الحرب قد استمرت طويلا ..

لقد جاء العالم بهراوة ضخمة في يده يفرض بها السلام على المتحاربين ، وكان حجم هذه الهراواة كفيلا بإسكات كل صوت معارض للسلام إلى حين ، وقد استمر عمل هذه القوة لمدة عام كامل ثم تم تغيير اسمها – وليس مهمتها في اعلى قوات الاستقرار SFOR) staplization force ) وهي القوة التي لا تزال تعمل في البوسنة حتى الآن بعد أن تم تخفيض عددها إلى نحو ٢٣ ألف جندي من ثلاثين دولة .. وقبل نهاية عام ١٩٩٧ أعلنت القوات الدولية أنها ستسحب من البوسنة بحلول يوليو ١٩٩٨ وفي الأشهر التالية بدأت بعض الدول الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها منطقة جنوب شرق آسيا في ذلك الوقت ، وبدا للجميع بعد أن أشيع قرار الانسحاب أن البوسنة على شفا حرب جديدة .. حرب ستكون أعنف من الأولى لأن الوضع كما سبق أن أوضحنا كان قد أختلف عرب حديدة .. كثيرا وأصبح المسلمون والكروات يملكون سلاحا حقيقا وجيشا منظما – موحدا – بينما أصاب الضعف الجانب الصربي .. لقد بدأت في تلك الفترة ضيغوطا داخيلية ظهرت في ارتفاع عدد حوادث العنف المسلح والهجوم على اللجئين العائدين .. وظهر أن كارثة أخرى قادمة في الطريق ..

ولم يكن غريبا أن أعداء السلام كانوا ينتظرون ذلك القرار وأصبحوا أكثر تحفرا من قبل .. وبدأ الاضطراب الداخلي بين المواطنين على الجانبين يتصاعد .. وبدأ زعماء الجانبين – الراغبين منهم في السلام – يناشدون الناتو الاستمرا ر والبقاء في البوسنة .. ففي ذلك الوقت كان معظم مجرمي الحرب لا يسزالوا مطلقي السراح .. وفراغ الساحة العسكرية سوف يعطى لهم فرصة العمر في العودة والقفز على السلطة التي لا تزال ضعيفة وخاصة في الكيان

الصسربى .. وفى الوقت نفسه وقبل أن ينتهى العام ١٩٩٧ كانت بوادر أزمة كوسوفو تلوح فى الأفق ، وبدا لحلف الناتو أنه ينبغى عليه البقاء لسببين .. الأول هو الحفاظ على السلام الذى لا يزال هشا فى البوسنة .. والثانى هو العمل على منع السرئيس ميلوشيفيتش - فى حالة قيام حرب فى كوسوفو وحدوث مواجهة مع المجتمع الدولى - من تحقيق أطماعه القديمة .

لقد أدى الإعلان عن انسحاب قوات الاستقرار بحلول منتصف عام ١٩٩٨ إلى كشف حقيقة السلام الهشة وأدرك الجميع أنه يتعين على المجمتع الدولى وعلى وجوده العسكرى في البوسنة أن يستمر لسنوات طويلة قادمة .. وإلا اندلعت الحرب مع رحيل آخر جندى دولى .

#### كيف يمكن للحرب أن تندلع في البوسنة ؟ :

في تقرير أعدته جماعة الأزمات الدولية (ICG) تحت عنوان "سلام أم مجرد وقف لإطلاق النار " وشارك في إعداده مجموعة من المحللين السياسيين والخيراء في شئون البلقان ، أشار التقرير إلى أهم الأسباب التي قد تؤدى إلى الشيعال صراع جديد في البوسنة إلا أنه التقرير حذر من أن رسوخ الأفكار القومية يمكن أن تكون أول أسباب إشتعال هذه الحرب " إن السبب الرئيسي وراء احتمال تجدد القتال سيكون هو اختلاف التوجهات بين القوميين من صرب البوسنة والقوميين من كروات البوسنة من جانب ، واستمرار محاولة القوميين مسن البوشدن أن الشياء دولة مركزية من جانب آخر " .. " وطالما أن هناك متشددون في جميع الأرجاء أصابهم الإحباط نتيجة توقيع اتفاق السلام وما حققه مسن نستائج فإن المرء لا يمكن أن بستبعد احتمال أن البعض يرغب في جولة جديدة من القتال من أجل إعادة تعديل هذه النتائج مرة أخرى باعتبار القتال هو الأمر الوحيد الممكن لتحقيق ذلك " .

وهناك ما يعزز هذا الاعتقاد .. فمن جانب شهد ربيع عام ١٩٩٧ ثم على فلترات منقطعة من بعده مناقشات في وسائل الإعلام البوسنوية بشأن عدم النصياع جمهورية صربسكا الكامل لتطبيق اتفاق دايتون وخاصة ما يتعلق منها بحرية الانتقال وعودة اللاجئين والمشردين .. وقد رأى البعض أنه في الوقت اللذي يستمكن فيه الاتحاد المسلم الكرواتي من إعادة التوازن لقدراته العسكرة وزيادتها فسوف يكون قادرا بالتالي على تعديل - الأمر الواقع - فيما يختص بعملية التقسيم الإقليمي - الظالم - للبوسنة بالقوة .

وقد حاولت عدة دول أوربية وصحف غربية أن ترسخ فكرة أن المسلمين وحدهم لهم مصلحة في تجدد القتال .. فمن وجهة نظرهم أن الصرب لا يمثلون سوى ثلث سكان البوسنة إلا أنهم حصلوا على ٤٩ في المائة من الأراضي وفقا لاتفاق دايتون بينما حصل كروات البوسنة الذين لا يمثلون سوى ١٨ في المائة من السكان على ١٥ في المائة الباقية من الأراضي - بالمشاركة مع المسلمين-فضلا عن أن واقع الأمر يشير إلى أنهم لا يزالون يحتفظون بسيطرتهم على كل أقليم الهرسك وهو جزء من الاتحاد المسلم الكرواتي ، الأمر الذي يعني أنهم يحتفظون باستقلال نسبي عن الاتحاد الذين يشاركون فيه ، وهو إقليم يسيطر على معظم طرق التجارة من وإلى باقي أنحاء البوسنة .. وعلى الرغم من ذلك فسإن المتشددين من كروات البوسنة لا يزالون يشيعون أن هذا الإقليم عرضة للله الخطر في حالة قيام حرب ، ولذلك فهم يطالبون دائماً بالاستعداد لرد مثل هذا الخطر ، والغريب أنهم يعتقدون أن هذا الخطر لن يأتي إلا من جانب المسلمين الذيات يعرفون جيدا الأهمية الاقتصادية لمنطقة ليس لهم موضع قدم فيها الايران منطقة بيهاتش في الشمال الغربي للبوسنة .

ولعل الأمر وفقا لسير هذه الأحداث من شأنه أن يشعر المسلمين بالغبن طـوال الوقـت ويضعهم أيضا موضع الشبهات .. باعتبار أنهم سيكونون على

الأرحــج ســببا فى إشعال الحرب من جديد - إن حدث - وباعتبار هم الخاسر الأكبر من اتفاق السلام .. وعلى أية الأحوال فإن احتمال تجدد الحرب لأى من هــذه الأســباب كان مبنيا فى الأساس على انسحاب مفاجئ لقوات الناتو دون التوصل إلى إقرار سلام حقيقى ونهائى فى البوسنة .

والواقع أنه نتج عن تقسيم البوسنة وفقا لاتفاق السلام ما يشبه الحصار للمسلمين وسط البوسنة .. فهل كان ذلك هو هدف من وضعوا خطة التقسيم وأقصيد بهم الولايات المتحدة ودول أوربا الغربية .. وهو تقسيم لا يختلف في الواقع عن الخطة التي اقترحتها الأمم المتحدة خلال فترة الحرب بتقسيم البوسنة إلى ثـلاث كانتونات - أو مناطق عرقية! - وفي ظل هذا الوضع الذي خلقه اتفاق دايتون فسوف بتعين على المسلمين باستمرار أن يعلنوا عن حسن نواياهم وبانهم لن يكونوا البادئين بإشعال حرب جديدة على الرغم من أنهم الطائفة الوحيدة التي ليس لها أطماع فيما يسمى بدولة كبرى للمسلمين على غرار أطماع الآخرين - صربيا الكبرى وكرواتيا الكبرى - كما أنه لا شأن لهم بمـزاعم الـبعض مـن أن الألبان - وهم مسلمون أيضا - يطمعون في ألبانيا كبرى ، فالعوامل الجغرافية التي جعلت المسلمين يعيشون في جزيرة منعزلة وسلط بحسر من الطائفية الطامعة تمنع مثل هذه الفكرة .. وسيظل سيف الشك مسلطا على رقاب البوشناق لفترة طويلة قادمة رغم ذلك ليس لسبب إلا لأنهم يريدون - وهو أمر مشروع - أن تصبح البوسنة من جديد وحدة واحدة .. أي دولة نمطية ذات حكومة مركزية موحدة متعددة الطوائف والقوميات والأديان بـل والاتجاهـات السياسية .. وسوف يكون المحك الرئيسي دائما لصدق نوايا البوشناق وفقا لمعتقدات الغرب هو اللحظة التي يعلن فيها حلف شمال الأطلنطي الموعد النهائي لانسحاب قواته من البوسنة .. وهي لحظة يحاول قادة دول الحلف تأجيلها لأقصى مدى ممكن لأنهم يعرفون جيدا أن أطماع المسلمين المزعومة في إعادة التوازن الجغرافي والتاريخي إلى البوسنة لا ترقى بأي حال إلى أطماع الآخرين فى ضم البوسنة كلها إلى امبر اطورياتهم الوهمية .. وخاصة من قبل الصرب مع الوضع فى الحساب أن أطماع الكروات قد انتهت ولفترة طويلة قادمة برحيل صاحب نظرية كرواتيا الكبرى فرانيو تودجمان .

#### الولايات المتحدة وروسيا

بعيدا عن احتمالات تجدد الحرب في البوسنة وضرورة بقاء القوات الدولية هـناك فإنه باستقراء تاريخ استراتيجيات الدول المعنية بهذه المنطقة يمكن أن نخرج بنتيجة شبه مؤكدة وهي أن خروج قوات مثل قوات الولايات المتحدة أو روسيا على المدى القريب أو حتى المتوسط هو أمر مستبعد نظرا لتوازنات عسكرية ودولية لا علاقة لها بمشكلات الطوائف البوسنية الثلاث أو باحتمالات تجدد الحرب فيما بينها ..

فعندما بدأ عمل قوات تنفيذ السلام في البوسنة IFOR كانت القوة الضاربة الرئيسية لهذا القوات هي قوة أمريكية ، فمن بين أكثر من ستين ألف جندي كان هناك نحو عشرين ألف جندي أمريكي وعندما تم تخفيض هذه القوة إلى أقل من النصف قليلا اعتبارا من منتصف عام ١٩٩٨ ظل الجنود الأمريكيون يشكلون أيضا نحو ثلث القوة .. وعلى الرغم من أن عدد القوات الروسية كان يقل كثيرا في الحالتين عن القوات الأمريكية إلا أنهما تمركزتا في أكثر مناطق البوسنة أهمية وهي المنطقة الشمالية الشرقية حيث اختارت القوات الأمريكية مطار مدينة توزلا ليصبح قاعدتها الرئيسية بينما تمركز الروس في نفس المنطقة وعلى مسافة غير بعيدة من القوات الأمريكية ولا يزال هذا الوضع قائما حتى الآن .

ووفقا للتقسيم الذى وضعته قيادة الناتو فقد تم توزيع القوات الدولية على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي : المنطقة الشمالية والشرقية وتتولاها القوات الأمريكية ، والمنطقة الوسطى وتتولاها القوات الفرنسية وتضم أيضا القوات

الإبطاليــة والمصـرية – قـيل انــتهاء فترة عملها في أواخر عام ١٩٩٨ – والتركية ، والمناطق الجنوبية والغربية ويتولى قيادتها القوات البريطانية وتضم أيضا القوات الإسبانية والأوكرانية والمغربية - قبل أن تتجه الأخيرة إلى كرواتيا بشكل أساسي - وما يهمنا هنا هو الأمريكيين والروس ، فمن المعروف استر اتيجيا أن منطقة وادى توزلا والمناطق الجبلية المحيطة به يعد أكثر المناطق أهمية في كل منطقة جنوب شرق أوربا .. فتكفى قاعدة عسكرية واحدة تلحق بها قاعدة جوية للسيطرة على أجواء منطقة تمتد من شمال سلوفينيا على الحدود مع النمسا إلى غرب المجر وكل كرواتيا ويوغسلافيا في الشرق والجنوب وكل سواحل بحر الادرياتيك الشرقية - في غرب البوسنة وكرواتيا -فضـــلا عــن كل أر اضي البوسنة التي لا تزيد مساحتها عن ٥٦ ألف كيلو متر مربع .. ومما لا شك فيه أن اختيار الأمريكيين لهذه المنطقة لتصبح قاعدتهم لم يكن محض صدفة بل أنه كان يمثل حلما أمريكيا طالما كان يداعب قادة قواتها في أوربا .. وإذا كان القول بأن القواعد الأمريكية في إيطاليا - أفيانو مثلا -تكفى للسيطرة على كل المناطق المذكورة فإنه من المؤكد أن قاعدة في اليوسنة وفي تسوز لا عملي وجه التحديد تعنى خطوة كبيرة نحو الشرق وتعنى فرصة وضع مكان لقدم ثابتة أخيرا داخل البلقان .. وقد جاءت نلك الفرصة مع حرب اليوسنة .

وليس غريبا في الوقت نفسه أن القوات الروسية والتي لم تكن تعمل تحت قيادة القوات المشتركة في البوسنة وإنما تحت قيادة مباشرة من رئاسة الأركان الروسية رغم أنها كانت تحمل نفس الشارة الدولية IFOR ثم من بعدها SFOR قد تمركزت في نفس المنطقة بسبب معلن هو طلب صرب البوسنة ويوغسلافيا نظرا لقربها الشديد من الحدود اليوغسلافية ولسيطرتها على المناطق الهامة في جمهورية صربسكا .. ولسبب غير معلن هو نفس سبب بقاء الامريكيين فيها .

ولقد ظهرت الأهمية الاستراتيجية لنلك المنطقة في الأيام الأولى لدخول قدوات تنفيذ السلام إلى البوسنة فقد أجرت القوات الأمريكية أكبر عملية تدريب بمكن أن تقوم بها وسط ظروف تشبه ظروف الحرب عندما بدأت في إنشاء الكباري البديلة للكباري المدمرة من أجل عبور القوات الدولية عليها إلى داخل البوسنة .. وكان بناء أحد الكباري على نهر صافا في تلك المنطقة بمثل تحديا للجيش الأمريكي ، وقد نجح فيه على الرغم من أن العدو الرئيسي لم يكن سوى الظروف المناخية السيئة التي سادت المنطقة في الأيام الأخيرة من عام ١٩٩٥ . وعبر هذا التدريب العملي تمكن الأمريكيون من تقدير إمكانيات تدخلهم بقوات أكبر في ظروف مماثلة إلى قلب البلقان في المستقبل .

وعلى الجانب الروسى فقد ظهرت جليا خلال حرب كوسوفو في صيف عام ١٩٩٩ الأهمية الاستراتيجية – التي كان الروس يدركونها – لهذه المنطقة. فغندما قررت الأمم المتحدة دخول قوات دولية إلى كوسوفو لحفظ السلام في بدايات يوليو من نفس العام انطلقت في المساء دبابات وعربات روسية تحمل نحو ثلاثمائة جندي كانوا يتمركزون في المنطقة الشمالية الشرقية من البوسنة في اتجاه الحدود مع صربيا وعبروها قبل أن يتمكن أي إنسان من أن يفهم مغرى هذا التحرك الغريب .. وعند الصباح فوجئ العالم كله بالقوة الروسية الصغيرة وقد أحتلت مطار برشتينا – عاصمة إقليم كوسوفو – وقطعت الطرق المؤدية إليه ومنعت القوات الأوربية والأمريكية من استغلال المطار كمنطقة إنزال – وقيل وقتها أن المطار كان مخزنا هائلاً لأسلحة روسية فتاكة – وكان على الروس أن يصلوا إليها قبل أن يصل إليها الآخرون .. وربما يعزز هذا الاعتقاد ما لاحظه الكثيرون أثناء الأزمة من أن الغارات التي شنتها طائرات الناتو على مطار برشتينا لم تكن بالقوة التي تتناسب مع أهميته أو مع ما شهدته مطارات ومواقع أخرى في كوسوفا أو حتى داخل صربيا نفسها .. وقد سنحت

لى الفرصة قبل أيام قليلة من بدء الحملة الجوية أن أشاهد مطار برشتينا .. وهناك همس لى صديق من ألبان كوسوفا بأن تحت أرض هذا المطار توجد منشأت ومخازن ربما تحتوى على أسلحة دمار شامل .. وحدد الرجل طبيعة تبلك الأسلحة بأنها نووية .. ولم آخذ ذلك على محمل الصدق لعدة أسباب أولها أن الرجل ألباني وقد اعتبرت أنه ربما كان يبالغ أو ينقل لى معلومات غير أكيدة لتضخيم القوة التي يواجهها ألبان كوسوفو رغم أنه لم يكن بحاجة إلى ذلك ، وثانيها أنه لم يكن معروفا في أى وقت أن يوغسلافيا كانت تمتلك أسلحة نووية - إلا إذا كان الروس قد وضعوها هناك بالتعاون مع النظام اليوغسلافي لأهداف خاصة - رغم استبعاد ذلك أيضا على أساس أن يوغسلافيا إحدى الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز - وثالثها أن الناتو لم يكن ليسمح بأن يتم تخزين أسلحة نووية في منطقة لا تبعد سوى مرمى حجر عن اليونان وإيطاليا ووسط أوربا كله .

وما يهمنا هنا هو أن القوات الروسية تمكنت وببراعة تحسد عليها الانطلاق نحو كوسوفا - كما فعلت في الحرب العالمية الثانية عندما وصلت إلى برلين قبل قوات الحلفاء - لتسبق كل قوات الناتو لتؤكد أمرا واقعا بوجودها وحتى لا تنترك الميدان مسرتعا للأخرين وذلك انطلاقا من تلك المنطقة الاستراتيجية في البوسنة والتي كان مخططا لدورها قبل سنوات طويلة.

الأمر التانى وهر الأهم .. أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كان الأمريكيون يخططون لوضع أقدامهم فى أهم المناطق الاستراتيجية فى العالم ليرس لحصرار الصين والاتحاد السوفيتى - السابق - أو روسيا حاليا فقط وليس لحماية مصالحهم الاقتصادية والسياسية وحدها بل لحصار أى أيديولوجيا يمكن أن تصبح - فيما بعد - خطراً يهدد الغرب بشكل أو بآخر ، وهكذا جرت حروب كثيرة منذ ذلك الحين كان كل الهدف منها هو وضع - قدم ثابتة - فى

نقطسة ارتكساز هامة في منطقة ما من العالم ، وهناك أمثلة واضحة في قاعدة اوكيناوا في اليابان والقواعد الامريكية في ألمانيا وإيطاليا وتركيا بل وبريطانيا نفسسها وفي بسنما وغيسرها وكانت هذه الإستراتيجية وراء حروب مثل كوريا وفيتسنام وأفغانستان ولا تزال القوات الأمريكية باقية في منطقة الخليج العربي رغسم انستهاء حسرب الخليج منذ عشر سنوات وستظل لفترة طويلة أخرى ... وأخيراً في البوسنة وكوسوفو .

ووفقا لنظرية القدم الامريكية الثابتة فقد أصبح من غير المقبول عمليا أن توافق الولايات المتحدة على انسحاب قواتها من البوسنة بعد أن وضعت قدمها هناك ، وهو ما يعنى أنها وضعت في قلب البلقان عصا أخرى غليظة .. ومن غير المعقول أن تتسحب هذه القوات من تلك المنطقة الاستراتيجية قبل أن تدخل باقى دول المنطقة في عضوية حلف الناتو مثاما فعلت المجر قبل الحملة الجوية ضد يوغسلافيا بأيام قليلة .

إن ما يعنينا هنا هو أن بقاء هذه القوات - بناء على رغبة الاطراف الثلاثة في البوسنة - سيطيل أمد السلام إلى فترة قادمة وهو أمر سينفى - أو على الأقل سيؤجل - مزاعم الكثيرين في الوقت نفسه بأن المسلمين وحدهم يريدون خروج القوات الدولية من المنطقة حتى يتمكنوا من إشعال الحرب من جديد لإعادة توزيع الأرض بطريقة عادلة ..

HHH

## الفصل الرابع

# الأمم المتحسدة والبوسنة الانحياز

# ١ ـ ازرع شـوكا لا تحصد غير الشـوك ..

على مدى أكثر من ثلاث سنوات أمضيتها فى البوسنة كان يتعين على - وكذلك على كل مصرى كان يعمل فى البوسنة أو يقوم بزيارتها - أن أنصب مسن نفسى محاميا عن الدكتور بطرس غالى الذى صادفه حظه العثر ، وربما حسظ مصرر ، أن يكون أمينا عاما للأمم المتحدة طوال فترة الحرب أو فلنقل طوال فترة الكارثة فى البوسنة والهرسك .

كان هاك خاط واضح في أذهان البوشناق - المسلمين - على وجه الستحديد بشان هوية الدكتور غالى .. فهو مصرى عربى لكنه - وهنا تكمن المشكلة التي لم يصنعها أحد - مسيحي أرثوذكسي - وهي الطائفة التي ينتمي إليها الصرب على الرغم من اختلاف الكنيسة الصربية عن الكنيسة المصرية - إلا أن الاعتقاد السائد بين كثيرين من مسلمي البوسنة - أنه ولهذا السبب وحده - كان متعاطفا مع الصرب أكثر من تعاطفه مع الكروات - الكاثوليك - بسبب الكثير من القرارات التي اتخذها وأدت في رأيهم إلى تطويل أمد الحرب على حسابهم ، وهو أمر قد يكون مجافيا المحقيقة ويحتاج إلى كثير من البحث .. ولهذا السبب كان دفاعنا عن الدكتور غالى .. ففي مصر حيث ولد وعاش وتربي ليس هناك من ينشأ على عداء شخص آخر بسبب ديانته أو طائفته أو وتجمعهم صفة واحدة هي الانتماء لمصر .. لكن الأمر لا ينطبق وبكل المقاييس في البلقان .. وبشكل خاص على الصرب ولذلك جذوره التاريخية التي لا يمكن أن ينكرها أحد ..

ولعل الخلط الذي لا يزال قائما حتى هذه اللحظة يحتاج إلى توضيح خاصلة وأنه أنتج كراهية لا حدود لها للرجل أدت في كثير من الأحيان إلى

النظر على أنه لكونه مصريا فهو يمثل السياسية المصرية .. وهو خطأ فاحش آخر وقع فيه الكثيرون على الرغم من أنه كان هناك بالطبع من يتفهم الأوضاع على شكلها الصحيح .. وعلى الرغم من أن القرارات التى اتخذها الدكتور غالى كان يمكن أن يتخذها أى أمين عام آخر للأمم المتحدة بغض النظر عن عقيدته أو البلد الذي ينتمى إليه لا سيما وأنه لم يحدث – ولا أعتقد أنه سيحدث قبل أكثر من خمسين عاما ربما – أن تولى مسلم الأمانة العامة للأمم المتحدة .

ولكن وطبقا للمثل العامى الذى نطلقه فى مصر فى مثل هذه الأحوال "أنا وابن عمى على الغريب "فقد كان على وعلى كل مصرى فى البوسنة أن يدافع عن موقف الدكتور غالى ، ورغم أنه كانت هناك – بطبيعة الحال – استثناءات مسن قبل مصريين وعرب كانوا يلعبون على حبل المسيحية والإسلام وفكرة التآمر .. ولم يكن دفاعى الذى لم يطالبنى به أحد عن غالى دفاعا عنه كشخص وإنما عن فكرة انتمائه لمصر وكأستاذ مسيحى تخرج آلاف من الطلبة المسلمين فى الجامعات المصرية على يديه ، ولا أعتقد أن واحدا منهم شكا يوما من أنه كان يسعى إلى إزكاء الطائفية فى مصر أو غيرها ، كما كان دفساعى مصدره هذا الخلط بين كونه مصريا وكونه مسئولا أجبرته الظروف على أن يكون – ممثلا لأفريقيا – على رأس أكبر منظمة دولية على وجه الأرض حتى يمكن أن نقول إنه ولمدة خمس سنوات كان رئيسا للعالم .

لقد كان حزنى بالغا عندما رأيت الفرحة والسعادة ، بل والشماتة الصريحة الستى لم يدارها أحد فى البوسنة عندما فشل الدكتور بطرس غالى فى الحصول على في ترة ثانية لتولى أمانة الأمم المتحدة - بما فى ذلك الموقف الرسمى - وعندما اطمان الجميع هناك إلى أن غالى قد غادر مكتبه فى الدور الثامن والدثلاثين من المبنى الدولى فى نيويورك ، تنفسوا الصعداء ، وكانت الفكرة العامة التى دارت فى رؤوس الناس يومها - وخاصة بين المسلمين - أن عدم

فوزه كان عقاب من الله أو ربما انتقام منه لما فعله بالبوسنة وبأهلها ، وهكذا وبدون أن تكون لديه تلك النية فقد حصد الدكتور بطرس غالى الشوك الذي زرعه في قلوب أهل البوسنة يوم أن قال لهم وهم تحت الحصار والنار " أنتم أفضل حالا من شعوب أخرى مثل الصومال " وبين عشبه و صحاها بعد هذا التصمريح قام الصرب بذبح أكثر من عشرة آلاف مسلم في سربر بنتسا وحمل المسلمون غالي مسئولية ذبحهم .. أما الأمر الأكثر غرابة فهو أن الصرب أنفسهم كانوا سعداء لرحيل غالى عن المنظمة فقد اعتقدوا - وهو أمر خاطئ أيضا - أن الأميس العام للأمم المتحدة قد نتازل للمسلمين والكروات عن كل شيء اكتسبوه حتى ينفى عن نفسه تهمه الانحياز . ولعل مشكلة الرجل أنه لم يدرك أن الغريق لا يرى الآخرين ويعتقد أن حالته مهما كان هناك من هو أسوأ مسنه هي الأسوأ . ولقد حان الوقت أن نحلل ما أدى بأهل اليوسنة وفي مقدمتهم الصرب الذين أتهموا غالى بأنه كان يأتي بقرارات تمنحهم الصرب - مزيدا من الأرض والانتصارات والوقت لذبح المسلمين والكروات إلى اتخاذ هذا الموقف وإلى هذا الخلط بينه كمصرى مسيحي وبينه كمسئول دولي كانت وراءه عوامل دولية أخرى أدت إلى ذلك الوضع المأساوي في البوسنة ، وهو لم يعد الآن سوى شخصيبة عامية كانت له في الماضي مواقف وضعته شاء أم أبي في محكمـة الـتاريخ . وبنفس القدر لم يعد هناك من يمكنه أن ينصب من نفسه محاميا عن غالى فقد دافع الرجل عن نفسه ، وعندما فعل فقد اعترف صراحة في كتابه " خمس سنوات في بيت من زجاج " عن فتره عمله بالأمم المتحدة بأنه كان يحمل الجميع - المسلمون والكروات والصرب - مسئولية متساوية فيما حدث - وهو اعتراف يسوى بين الشاه وذابحها .. كما أنه يعنى صراحة أن الجميع كانوا أشرارا بمن في ذلك الالآف العشرة من المسلمين الذي قدموا رقابهم للجنزار الصنربي طواعية - من بين مائتين وخمسين ألف ضحية أخرى - لا لشيء الا ليثبتوا للعالم أن الصرب قوم أشرار.

# ٢ \_ غالى في الأمم المتحدة ٠٠ كيف؟

على منذ البداية أن أعترف بأننى شخصيا كنت من أحد المعجبين بالدكتور بطرس بطرس غالى - كسياسى - كان له دخل كبير فى إعلاء اسم مصر وأفريقيا ، وبتعريف المواطنين ليس فى مصر وحدها بل فى أنحاء كثيرة من العالم بمشكلات القارة السوداء - خلال فترة عمله كوزير دولة للشئون الخارجية وقبلها ، وكان اهتمامه بأفريقيا - التى رشحته وساندته فى معركته ليتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة - سببا فى الكثير من المشكلات التى صادفها خلال توليه المنصب .

ورغم اختلافي مع الكثير من اراء هذا المعلم الكبير وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل فإنني أحترم فكره وتاريخه . وبالرغم من ذلك كله فإنه ليس هناك ما يمنعني من القول بأنه أخطأ خطأ كبيراً عندما تولى هذا المنصب أو عندما سعى اليه وغم منصب ذولي ، وأعتقد أنه تعرض بسبب هذا المنصب إلى الانحياز رغما عنه . ووقع في دوامة الكبار ولأنه لم يدرك جيداً ومنذ البداية قواعد اللعبة الدولية - رغم حنكته - لغطرسته -كما يقول هو عن نفسه - أو لرغبته في الاستقلال برأيه وبمنظمته ، فقد اضطر أخيرا إلى أن يترك منصبه مرغما بعد معركة كان من المؤكد أنه الطرف الخاسر فيها .

فى أغسطس عام ١٩٩٢ كانت فى نيويسورك مع عدد من الصحفيين المصريين بعد أن أنهينا لتونا دورة دراسية فى كلية الإعلام بجامعة بوسطن ولم يكان قد مضى وقت طويل على تولى الدكتور غالى منصبه كأمين عام للأمم المتحدة .. وكنا خلال تلك الدورة قد التقينا بعدد كبير من السياسيين والإعلاميين الأمريكيين .. وكان من بين ما ناقشناه دور الدكتور غالى فى إصلاح المنظمة الدولية وإدارتها . وللحق فإن معظمهم – وخاصة الذين عملوا منهم فى مصر

لسبب أو لآخر - أشادوا بكفاءته وبرغبته الطموحة في إصلاح المنظمة .. إلا أنهم وبدون أي استثناء أكدوا أن غالى سينجح إذا ما تمكن من الانضمام إلى هيئة موظفى البيت الأبيض ليدير أعمال الولايات المتحدة من خلال مكتبه في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك .. وهو أمر لم ينجح فيه - أو ربما رفضه غمالي - فرغم أنم حاول بطبيعة الحال أن يحظى في البداية برضاء البيت السبيض عنه سواء عندما كان يحتله جورج بوش أو بعدها مع بيل كلينتون ، إلا أن غالى لم يتمكن وبسبب شخصيته الاستقلالية أن يصبح عضوا عاملا في البيت الأبيض الذي منحه - تحت ضغوط دولية - هبة الامتناع عن التصويت ، وهي الهبة التي جاءت بغالى إلى الأمم المتحدة وهي أيضا الهبة التي تم سحبها منه بعد خمس سنوات ففشل في الاحتفاظ بمنصبه .

خلال تلك الفترة كان لى حوار طويل مع أحد الصحفيين الأمريكيين والذى قسال لى ببساطة ووضوح " رغم أن غالى يجمع كل الصفات المطلوبة فى أى أمين عسام للأمه المستحدة فإنه سوف يغشل فى النهاية لأنه - وبمزيد من الصسراحة - صسنيعة فرنسا ، وربما لا تدركون فى الشرق الأوسط أن هناك صدراعا خفيا أحيانا وعلنيا فى أحيان أخرى بين الولايات المتحدة وفرنسا ليس على زعامة أوربا .. ففرنسا ومنذ عسنوات طويسلة ، ربمها مع بداية حكم الرئيس ديجول تريد أن تكون لأوربا شخصسيتها المستقلة فى العالم وهو ما تريده الولايات المتحدة ولذلك فقد وقع غالى سسواء بعلمه أو بدون علمه بين شقى الرحى ، خاصة وأن فرنسا كانت وراء ترشسيحه ودعمه بما لها من تأثير على منظمة الدول الناطقة بالفرنسية - والفسرانكوفون - والا شسك أن صسراعا مسن هذا النوع غالبا ما ينتهى لصالح الولايات المتحدة والا يبقى لفرنسا حين ذاك إلا بعض ردود الفعل غير المؤثرة فى أكثر الأحيان " .

ولم يكن غريبا على بعد هذا الحوار بعدة سنوات وبعد أن قادت الولايات المستحدة حملة إخراج غالى من الأمم المتحدة وكرد فعل فرنسى غير مؤثر أن تطلب فرنسا من غالى تولى رئاسة إحدى أهم المنظمات التى ترعاها وهى الفرانكوفون .. ولا يزال الدكتور غالى رئيسا لهذه المنظمة حتى الآن .

وفى أغسطس من ذلك العام - ١٩٩٢ - دعينا القاء بطرس غالى فى مكتبه بمبنى المنظمة الدولية فى نيويورك .. وكان فى ذهنى سؤال واحد أردت توجيهه إليه .. وكان سؤإلى عما يحدث فى البوسنة وعما هو فاعل هناك بقوة لا تكفى لحفظ السلام فى مدينة واحدة ؟ .. ولكن الإجابة جاءتنى ضمنا عندما أكد غالى أنه ليس لديه القدرة على اتخاذ قرار بنفسه فى هذا الشأن ، وعليه أن ينفذ ما يقرره مجلس الأمن . وهو مجلس تحكمه مصالح الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة .. وبالطبع فإن غالى لم يشر إلى فرنسا التى كانت - فى وقت سابق على توليه المنصب - وراء قرار كان له أكبر الأثر على الحرب فى البوسنة وهو قرار حظر تصدير السلاح إلى المنطقة .. على أية الأحوال لقد أدركت فى ذلك الوقت أن أزمة البوسنة والهرسك - التى بدأت تتحول إلى كارثة - سوف تكون فرصة لصراع أوربى - بقيادة فرنسا - مع الولايات المتحدة المستحدة ، وأن الصراع الجديد سوف يكون طويل الأمد وأن الولايات المتحدة سوف تحاول الفوز به حتى لو كان الثمن على حساب دماء أهل البوسنة ومستقبلهم .

## ٣ ـ الشك .. والمؤامرة

إن أكستر القضايا التي أرقت ولا تزال حتى هذه اللحظة تؤرق المسلمين سواء في البوسنة والهرسك أو في باقي الدول الإسلامية حتى في فترة السلام هي أنه كانت هناك خلال فترة الحرب وما بعدها مؤامرة ضد المسلمين ، وأن ما حدث في البوسنة ليس إلا جزء من خطة أكبر ضد الإسلام .. وقد عزز هذا الاعستقاد ما جرى لمسلمي كوسوفا ورفض الغرب حصولهم على دولة مستقلة عن يوغسلافيا ، كما عززه ما حدث في الشيشان وصمت العالم - بما فيه العالم الإسلامي هذه المرة - عما حدث ويحدث حتى الآن هناك .. وكان الشعور السائد ولازال هو أن العالم الغربي أو حتى في روسيا أو الصين أو الفليبين أو غيرها من المناطق التي تشهد قدرا من الصحوة الإسلامية لا يريد مزيدا من تسلك الدول التي تنعت نفسها " بالإسلامية " فما هو الحال لو كانت تلك الدولة داخسل الحدود الاوربية ؟ .. ولعل ألبانيا خير إجابة على هذه التساؤلات وهذه الأهداف .

وما يعنينا هنا هو أنه لسوء حظ الدكتور بطرس غالى وبسبب فلتات لسانه أحيانا - اعتبره الكثيرون اليد التى نفذت الجزء الأكبر من هذه المؤامرة الغربية في البوسنة والهرسك ، وسواء اعتبروه قد نجح في ذلك أو فشل فقد كان يبدو لي أن الدكتور غالى أصبح كبش الفيداء .. ولم ينجح هو أبدا في أن يزيل تلك الفكرة من رؤوس مسلمي البوسنة .. فهو كما قلت قد زرع الشك فيهم ، وقد ظل هذا الشك ينمو حتى أصبح يرقى إلى درجة اليقين بوجود مؤامرة ومتآمرون هو أحدهم .

وينبغى القول أن قضية الشك والمؤامرة لم تكن وقفا على المسلمين وحدهم ، بل شاركهم فيها الكروات وكروات البوسنة وكان - ولا يزال - لديهم انطباع بأنه كانت هناك مؤامرة تحاك ضدهم كجزء من خطة أشمل لتحجيم

فكرة كرواتيا الكبرى التي كان يعلنها على الملأ أحيانا وسرا أحيانا أخرى الرئيس الكرواتي الراحل فرانيو تودجمان .

وحتى أكون منصفا فإننى سمعت من عدد من القيادات الصربية - سواء في البوسنة أو يوغسلافيا - أن الصرب تعرضوا لمؤامرة شارك فيها بحكم منصبه ورغما عنه السكرتير العام الأللم المتحدة وقت الأزمة في البوسنة على السرغم من أن ما تعرض له المسلمون الألبان بعد ذلك في كوسوفا - ولم يكن الدكتور غالى حينئذ على رأس المنظمة الدولية بل كوفي أنان - وهو إفريقي أيضا - لم يكن بأقل مما حدث أثناء الحرب في البوسنة . ولكن يظل الكثير من المثقفين الصرب يدركون زيف فكرة تآمر الدكتور غالى ضدهم على الرغم من أن بعض الشك لايزال حتى الان ينبش صدورهم .

بحلول عام ١٩٩٠ وما بعده شهد العالم انتهاء الحرب الباردة بين الشرق والغرب وانهارت إمبراطوريات الشر الحمراء .. وتفتت الاتحاد السوفيتى وانهار سور برلين وتوحدت ألمانيا – ولعلها الوحدة الوحيدة التى شهدها العالم منذ ذلك الحين – وأثبتت الولايات المتحدة أنها القوى الكبرى الوحيدة فى العالم .. وقبل أن ينتهى عقد التسعينيات وينتهى القرن العشرون معه ، انضمت بعض السدول الحمراء السابقة .. وبنزيب زمنى محدد إلى حلف شمال الأطلنطى – الناتو – وإنضمت معظم هذه الدول إلى ما يسمى بالمبادرة من أجل السلام .. وفى بدايات العقد كانت يوغسلافيا الاتحادية بجمهورياتها الست لا تزل أقوى وأكبر الدول – شبه الحمراء – وكان سلوبودان ميلوشيفيتش يزحف بقوة نحو السيطرة على الاتحاد ، وتمكن من ذلك بالفعل فى سنوات قليلة .. فقد كانت طموحاته كثيرة وكبيرة مثله مثل أى دكتاتور فى التاريخ الإنسانى .. فقد كانت طموحاته شخصية أدت فى النهاية وقبل أن ينتهى القرن العشرون إلى أن ينتهى القرن العشرون إلى أن ينتهى القرن العشرون إلى أن يسركع طالبا وقبف تدمير ما تبقى من صربيا التى أر ادها منذ البداية صربيا

الكبرى وأن يتولى شعبه القيام بثورة بيضاء للإطاحة به إلى الأبد بعد ذلك بعام واحد .

كان لابد وقد بدأت رياح الحرية والاستقلال تهب على أوربا الشرقية أن تستحطم الدولة الأكبر والأقوى في كل شبه جزيرة البلقان .. وفي إطار خطة كانت قد وضعت بدقة شديدة كان ينبغي تفتيت يوغسلافيا الأقرب إلى وسط أوربا والمفتاح الاستراتيجي إلى الشرق .. وكانت الخطة تقضى بأن يتم انفصال مقدونيا حتى تضمن اليونان من ناحية الجنوب فاصلا استراتيجيا بينها وبين صربيا - على الرغم من اعتراض اليونان على إطلاق اسم مقدونيا على الجمهورية الجديدة ، وهو السبب الذي من أجله تحمل مقدونيا حتى الآن اسم - جمهورية مقدونيا اليوغسلافية سابقا - وأن تنفصل سلوفينيا وكرواتيا حتى تكون فاصلا بين النمسا وألمانيا وإيطاليا من الشمال والغرب وبين هذه الإمبراطورية الشريرة بحيث يكمل البحر الادرياتي الفاصل الطبيعي القائم بينها وبين ايطاليا حيث ستكون يوغسلافيا بعد اقتطاع أكثر من نصفها ضعيفة لا يمكنها تشكيل تهديد ما لجيرانها ، أما ما تبقي منها فسوف يتم تدميره بشكل أو بآخر في النهاية ولذلك تم تأجيل البت في قضية كوسوفا إلى آخر هذه الخطة .

وهكذا أوعزت الجماعة الأوربية إلى سلوفينيا وكرواتيا ومقدونيا بأنها ستضمن مساندتها إذا ما أعلنت استقلالها عن الاتحاد اليوغسلافى مشترطة أن يستم ذلك كلمه في إطار من الشرعية الديمقراطية أي عن طريق الاستفتاء الشعبي .. وهكذا ، ووفقا للسيناريو الذي سبق أن أشرت إليه ، بدأت عملية تفتيت الاتحاد اليوغسلافي .. وهكذا أصبحت سلوفينيا وكرواتيا ومقدونيا من المدول الأعضاء في الأمم المتحدة .. والواقع أن اعتراف الولايات المتحدة بالبوسنة أيضا قاد إلى اعتراف العالم بها أيضا – وهو حق لشعبها – إلا أنه ووفقا لفكرة المؤامرة التي لا تزال تستولى على أذهان هذا الشعب – وربما

يكون ذلك عن حق أيضا - فإنه من المؤكد أن البوسنة والهرسك لم تكن في حسبان من قاموا بالتخطيط لتفتيت الاتحاد اليوغسلافي .

لم يكن أكثر السياسيين الأوربيين حنكة ليفكر ولو للحظة واحدة في إمكان قيام دولة إسلامية على حدود أوربا الغربية .. فأوربا التي لا تزال متشككة في قدرة تركيا على الاندماج في الاتحاد الاوربي – رغم أنها دولة علمانية – ليس إلا لأنها دولة إسلامية ، لم تكن لتسمح بوجود دولة يشكل المسلمين أغلبية فيها بإقامة دولة مستقلة يكون للمسلمين فيها القيادة وحدهم .

وعلى الرغم من أن أحدا في البوسنة - غير كبار السن الحالمين - لم يكن يفكر في تلك الدولة الاسلامية ولا وردت على خاطر زعيمها على عزت بيجوفيش وقت أن قرر إجراء استفتاء الاستقلال .. إلا أن الرعب الذي أجتاح أوربا والولايات المتحدة وقبلهم جميعا سلوبودان ميلوشيفيتش كان قد تسرب إلى القلوب .. فمع انتهاء الحرب الباردة واستئناس روسيا كانت قد ظهرت فكرة العدو الاستراتيجي الجديد للغرب ، وكان الإسلام - من وجهة نظر الغربيين - هو ذلك العدو .. ولسوء حظ مسلمي البوسنة أن رغبتهم في الاستقلال وإقامة دولة له جاءت في نفس الوقت .. ورغم استحالة تنفيذ هذه الرغبة عمليا للطبيعة العرقية التي تتميز بها البوسنة ، إلا أنها كانت سببا في اشتعال حرب لم تهدأ في ظني حتى الآن .

على هذا الأساس اشتعلت الحرب الأكثر ضرواة في يوغسلافيا السابقة فقد كان هناك خطا أحمر واضحا لا يمكن تجاوزه .. لا دولة للمسلمين في البوسنة والهرسك .. أي لا دولة للمسلمين في أوربا .. وإذا كان يحلو للبعض الإشارة لألبانيا على أنها دولة إسلامية - رغم أنها كذلك بالفعل - إلا أنه من الواجب أن نقول إن مثل هذه الإشارة ليست صحيحة من جانبها السياسي .. فخلال حكم أنور خوجة أصبحت ألبانيا واحدة من دول العصور الوسطى تحتاج إلى عشرات

السنين قبل أن تصبح مصدر تهديد من أي نوع لأوربا .. و هو أمر بختلف بشكل جنرى مع البوسنة التي تمتلك كل مقومات الدولة الحديثة .. فقد كانت سراييفو دائما مناراً ثقافيا وحضاريا . ونتيجة احتكاكها المستمر مع دول الجوار الأوربي من ناحية ومع دول العالم الإسلامي من ناحية أخرى - وحتى أثناء الحكم الشيوعي - فقد كانت معملا لتفريخ العلماء والمثقفين .. وهي كذلك تملك من المقومات الاقتصادية - كما سبق أن ذكرت ما يؤهلها لأن تدخل وعلى الفور في قائمة الدول الأكثر نموا ويساعدها في ذلك موقعها .. وباختصار فقد كان من الخطر البالغ أن تترك مثل هذه الدولة في أيدي المسلمين وحدهم .. وعسندما اشستعلت الحرب بدأت عملية منظمة لتدمير كل هذه المقومات حتى وصلت إلى حد الصفر .. وعندما وافق الغرب في البداية على أن يشارك المسلمون في حكم أنفسهم في البوسنة كان هناك الكروات - كروات البوسنة -وكسانت هناك وبكل معنى الكلمة دولة صربية ثانية .. وعندما انتهى اتفاق دايستون أخيسر اللي تحديد التوليفة المقبولة من الغرب جاءت دولة البوسنة -المتعددة الأعراق – دولة ليس لأحد فيها اليد العليا ، لا المسلمين ولا الكروات و لا الصرب الذين أصبح لهم دولة داخل الدولة .

وعمليا فقد انقسمت البوسنة إلى ثلاثة كيانات تكاد تكون منفصلة: أحدهم هــو الكيــان الصــربي - الــذي أصبح الآن أسمه جمهورية صربسكا - أو ربيو بليكا صربسكا - وعاصمته بانيالوكا وهو كيان لا يزال الكروات والمسلمون بخشون المخاطرة بدخوله - إلا في حالات الضرورة - وهو ما يفسير عدم عودة مئات الآلاف من اللَّجئين منه وإليه .. وكيان كرواتي هو ما تبقى مما كان يطلق عليه اسم جمهورية الهرسك بوسنة التى تم حلها و لا تــزال أعلامهـا - وهي أعلام كرواتيا الأم ولكن بدون رموز المقاطعات الخميس - مرفوعة في كل مكان منها حتى الآن دون أن يجرؤ أحد على رفع علم الدولة الجديد أو حتى علم الاتحاد المسلم الكرواتي فيه ، ويعتبر الكروات أن

موستار عاصمته وهو كيان يدخله المسلمون بحذر - رغم أنه جزء من الاتحاد المسلم الكرواتي - ويخرجون منه بأسرع ما يمكنهم .. أما الكيان الثالث فهو مسلم .. وهو - وبلا أي مبالغة متاح ومفتوح للجميع .. ولعل ما يحدث في سراييفو هو أبلغ شهادة على ذلك .

وخلاصة القول أن طول أمد الحرب كان وبلا شك – وفقا لنفس النظرية – كان جزء من الخطة الأوربية لإضعاف البوسنة – وخاصة جانبها المسلم – بعد أن اضطرت الجماعة الأوربية بالإعتراف باستقلالها حتى تصبح فى النهاية كيانا طيعا يمكن تشكيله وقياده بسهولة .. وتصبح ألبانيا ثانية .. معتمدة على الغرب فى كل أمورها .. وهذا أمر واقع لا يزال ساريا حتى الآن ولسنوات طويلة قادمة .

#### ما هو دور فرنسيا؟

منذ أن وضعت القوات التى تحمل علم الأمم المتحدة أو ما يطلق عليه اسم الخودات الزرقاء أقدامها فى البوسنة فقد كانت قيادة هذه القوات لفرنسا ، فهى صحاحبة أكبر عدد من الجنود المشاركين فى القوة التى أطلق عليها اسم قوات الحماية التابعة للأمم المتحدة UNPROFOR هو وللأسف الشديد كان أسم هذه القوة مثار سخط العالم كله طوال سنوات الحرب ، فقد كان الهدف المعلن لهذه القوة مثار سخط العالم كله طوال سنوات الحرب ، فقد كان الهدف المعلن لهذه القوة تأمين عمليات الإغاثة الإنسانية .. ثم تحول هدفها فيما بعد إلى حماية نفسها .. وهو هدف فشلت فيه القوة بعد ما تعرضت له من مهانة على يد قوات نفسها .. وهو هدف فشلت فيه القوة بعد ما تعرضت له من مهانة على يد قوات رادوفان كاردجيتش زعيم صرب البوسنة .. وعلى أية حال فقد أصبح قائد وات الحماية الدولية فرنسيا وفى المرة الأولى التى تم فيها فتح مطار سراييفو فى أواخد عام ١٩٩٢ كان الرئيس فرانسوا ميتران — وفى إشارة واضحة إلى

أن فرنسا وليس الولايات المتحدة أو حتى الأمم المتحدة هى التى تقود الأمـور فى البوسنة – هو الضيف الرئيسى فى حفل إعادة افتتاح المطار – أو ما تبقى مـنه – وفيما بعد ومع كل مرة يتم فيها تغيير مهمة القوات الدولية فى البوسنة مـن قوات الحماية ثم قوات تنفيذ السلام IFOR ثم فى النهاية قوات الاستقرار SFOR كانت سراييفو ، ومطارها ، تخضع للقيادة الفرنسية .. ولاتزال أعلام القـوات الفرنسية حتى هذه اللحظة ترفرف فوق مبانى الجزء العسكرى من مطار سراييفو .

كان شعار فرنسا في إطار صراعها مع الولايات المتحدة على زعامة أوربا هـو أوربا للأوربيين وأنه لا يحل مشاكل القارة سوى شعوبها .. أما الحليف القادم عبر الأطلنطي فعليه أن يحل مشكلات العالم الأخرى ، وكانت رغببة الولايات المتحدة هي أن تؤكد للعالم كله وليس لفرنسا وحدها أنه حتى مشكلات أوربا لن يستطع حلها إلا الولايات المتحدة . وكان لفرنسا مصالحها الخاصة في المنطقة ، وفي العالم . وعلى الرغم من علاقاتها الجيدة مع كل الدول الإسلامية بما في ذلك إيران والعراق إلا أنها كانت صاحبة فكرة أن الإسكام هو العدو الاستراتيجي الجديد .. وعندما لاحت في الأفق احتمالات انفصال المسلمين في يوغسلافيا بدولتهم كان لابد من إفشال خططهم وردعهم إن أمكن وتحجيمهم في أسوأ الأحوال .. وفي الوقت نفسه كان مطلوبا وبالحاح وقف زحف نيران الحرب من البوسنة بحيث لا تشمل أطرافا أخرى والعمل عملى سرعة إنهاء هذه الحرب حتى لا تكتوى أوربا مرة أخرى بحرب واسعة السنطاق ، وفي الوقت نفسه لا تعطى لا لمسلمي البوسنة أو الكروات أو حتى الصرب أكثر من حظيرة واحدة يعيشون فيها معا وكان لابد من تواجدها هناك ولكن بشرعية ما ، ولم تكن هناك أفضل من شرعية الأمم المتحدة وهو غطاء قانوني ودولي يحمل موافقة العالم عليه بما في ذلك الولايات المتحدة .. وهكذا

نفذت فرنسا ما كانت قد خططت له طويلا ، فقد جاءت إلى البوسنة بغطاء شرعى وبمباركة الولايات المتحدة التى كانت تعمل سرا على إثبات فشل فرنسا التى كانت قد سعت من قبل وفى تزامن محسوب على أن يكون هناك فوق قمة المنظمة الدولية حليف لها ، يستطيع أن يكون أقرب إلى تفكيرها وأهدافها منه إلى الولايات المتحدة .

يمكن لأى مراقب محايد أن يتوجه إلى البوسنة اليوم ليسأل المسلمين هناك عسن دور فرنسا أثناء الحرب ، وسيعرف الرد فورا من أى مواطن عاش فترة الحصار . أما السياسيون فسينتابهم الحرج وسوف تكون إجاباتهم مزيجاً من الدبلوماسية والغموض عندما يقولون إن فرنسا بلد عظيم .. لقد كانت هنا طوال الحرب بل وخلال السلام . و لا يزال أهل البوسنة يتساءلون لماذا لم تشارك قوات فرنسية أبدا في عمليات إعتقال مجرمي الحرب ؟ ولماذا يقوم بهذا العمل قوات بريطانية أو أمريكية أو من دول أوربية أخرى .. رغم أن مدينة بالى الستى كان يقيم بها كاردجيتش لا تبعد سوى كيلومترات قليلة من قيادة القوات الفرنسية في سراييفو ؟

وربما كان من المناسب هنا وقبل أن نخوض فى دور الدكتور بطرس غالى فى البوسنة أن ننوه إلى أن أحد العوامل الحاسمة والهامة فى قضية الشك والمؤامرة التى تعرضت لها البوسنة - ولا تزال - هى الأفكار التى أشيعت عقسب صدور " البيان الإسلامى " الذى كتبه فى السبعينيات الرئيس على عزت بيجوفيتش وسجن بسببه عدة سنوات وهو اثنا عشر آخرين من الشخصيات المسلمة من بينهم سيدة هى الدكتورة صاليحة .

كان البيان الإسلامى هو الشوكة التى غرزها على عزت بيجوفيتش فى قلب القادة الشيوعيين فى يوغسلافيا .. إلا أن هذه الشوكة نمت واستفحلت بشكل أكبر فى قلوب الأوربيين الذين ، وإن دافعوا عن حرية التعبير والآمال فى ذلك

الوقت الذي كانوا يخوضون فيه معركة مع الشيوعية ، إلا أنهم لم ينسوه عندما حان وقت تحقيق هذه الآمال ، ففي الوقت الذي اعتبر فيه قادة يو غسلافيا وبشكل خاص في صدربيا أن الدبيان يدعو إلى إقامة دولة إسلامية تحكمها الشريعة الإسلامية داخل يوغسلفيا فقد اعتبر الأوربيون - على الرغم من حياد يوغسلفيا - أن البيان هو أحد العوامل الأساسية التي يمكن أن تضرب أساس الفكر الاشتراكي والشيوعي في شرق القارة وجنوبها وبالتالي يتعين تشجيعه ، لكنهم وعندما بدأ المسلمون يتحدثون عن دولتهم رفضوها في البداية خوفا من أن يكون البيان الإسلامي هو دستور عمل الدولة المرتقبة وخاصة أن على عزت بيجوفيتش كان قد أصبح حرابل وأصبح زعيما للبوسنة ورئيسا لجمهوريتها وتعلقت آمال البوشناق عليه في إنشاء الدولة الجديدة .. وكان من المستحيل عمان كان من المستحيل عمان كل البوشناق عليه في إنشاء الدولة الجديدة .. وكان من المستحيل عمان كل ما قبل وقتها لم يكن يعبر سوى عن مخاوف من احتمال - مجرد كان كل ما قبل وقتها لم يكن يعبر سوى عن مخاوف من احتمال - مجرد لحستمال - نشوء دولة إسلامية في المنطقة ، وفيما بعد وافقت أوربا على أن تستقل البوسنة ولكن بشرط - كما سبق أن أوضحنا - ألا تكون هناك يد عليا فيها لا للمسلمين ولا لغيرهم .

وحقيقة الأمر أن الغرب قرأ البيان الإسلامي قراءة خاطئة أو مغرضة على أقل تقدير ، فالبيان في مجمله كان دعوة لإيقاظ المشاعر الإسلامية لا في البوسنة وحدها بل في العالم الإسلامي كله ، ولم يكن دعوة لإقامة الدولة الدينية بقدر ما كان دعوة للوحدة الشعورية والعقائدية والأخوية بين مسلمي العالم .. وباختصار فقد كان البيان الإسلامي مجرد نداء من مسلمي البوسنة للوقوف معهم عندما يحين الوقيت - الذي كان قد اقترب كثيرا - لإعلان دولة المسلمين - وليس دولة إسلامية - في البوسنة . وكان البيان تأكيدا على وجود القومية " ثالثة في يوغسلافيا يتعين على الجميع أن يدرجوها في حساباتهم القادمة .. ورغم رفض البيان لفكرة القومية بل وانتقادها إلا أنها في النهاية

كانت الهدف الرئيسى من البيان .. فعلى عزت بيجوفيتش لم يكن مصلحا دينيا أو زعيما يقود جماعة إسلامية على النحو الذي ظهرت عليه جماعات إسلامية متعددة الاتجاهات فيما بعد في الشرق الأوسط تلك التي وجدت في العنف وسيلة وحيدة لتحقيق أهدافها سواء المعلن منها أم الخفي ، بل كان سياسيا يطالب اشعبه بحقوق سياسية وعقائدية تضعهم على أولى درجات الاعتراف بهوية هذا الشعب ومن ثم تضعه على أولى درجات سلم الاستقلال .

لقد كان الرجل بعيد النظر إلى أبعد الحدود وقد نجح فيما أراد إلى حد كبير رغم ما تكبده من جراء ذلك من تضحيات .. فبدلا من أن يحصل المسلمون على دولة مستقلة فقد حصلوا على دولة يشاركون بنصيب في حكمها .. حتى يظهر من جديد من يحاول إعادتهم سيرتهم الأولى .. مجرد طائفة تشكل جزيرة في بحر من القوميات الأخرى .

وفى حديث الرئيس على عزت بيجوفيتش أثناء الحرب قال " إن البوسنة والهرسك ليست جمهورية إسلامية وإنما دولة يشكل المسلمون فيها ٥٠ فى المائة من السكان ، ونحن ندرك أن جيراننا لا يريدون أن يعيشوا فى دولة إسلامية كما لا نريد نحن أن نعيش فى دول تسيطر عليها المسيحية ، لذا نبحث عن صيغة تكون فيها البوسنة الدولة التى يمكن أن تتعايش فيها كل الأديان وأن يكون المسلمون يكون المجميع نفس الحقوق والحريات وعليهم نفس الواجبات . نحن المسلمون نستطيع أكثر من غيرنا أن نحقق ذلك " . . ثم توصل إلى الحل الذى كان ينبغى أن تبطل معه كل الاتهامات فقال " إن أفضل وضع البوسنة إذن هو أن تصبح دولة لكل القوميات " . . وفى النهاية تم الأخذ بهذا الحل فى اتفاقية دايتون السلام على السرغم من الظلم الفادح الذى لحق بالمسلمين نتيجة هذا الاتفاق وفسر عسلى البوسنوى قبوسله لهذا الاتفاق قائلا " إننا لا نملك إلا أن نقبله رغم التضحيات ورغم الخسائر . . ولكن البديل أسوأ كثيراً " .

#### ٤ ـ صنيعة فرنسية أم صاحب قرار؟

في العاشر من نوفمبر ١٩٩٤ كان البوشناق قد انتهوا من صراعهم الدامي مع كروات البوسنة ومع كرواتيا وتم إعلان الاتحاد المسلم الكرواتي وفقا لاتفاق واشنطن ، وبدأوا في تلقى المساعدات العسكرية عن طريق كرواتيا التي اشعترطت الحصول على نصيبها من كل ما يدخل البوسنة عن طريق أراضيها سواء كان ذلك سلاح أم معونات غذائية ، وتمكنوا - مسلمو وكروات البوسنة ممن أن يحولوا هرزائمهم إلى انتصارات ، وبدأوا في استرداد مساحات من الأرض كان الصرب قد استولوا عليها مستغلين النزاع المسلم الكرواتي ومستغلين صمت العالم على ما يحدث .. وعندما بدا أن الكفة بدأت تميل من جديد ضد الصرب ظهر أن هناك من يرفض الوضع الجديد .. وفي هذا اليوم أعلى على منع على عنع على عنع انتصارنا .. أو حتى إنقاذ أنفسنا من الإبادة " أن الأمم المتحدة تعمل على منع انتصارنا .. أو حتى إنقاذ أنفسنا من الإبادة " ..

ولست أريد هنا أن أثبت تواطؤ طرف بعينه في البوسنة ، كما لا أريد - وهو الأهم - أن أقدم أية أدلة على إدانة الدكتور بطرس غالى وتحميله مسئولية كل مل حدث ، فعندما أشار بيجوفيتش إلى أن الأمم المتحدة تعمل على منع انتصارنا ، لم يكن يقصده شخصيا ، فلم يكن سوى الأمين العام للمنظمة وقتها ، وإنما كان يقصد - في اعتقادى - دول أوربا والولايات المتحدة التى استخدمته لتلفيذ إرادتها وبشكل خاص فرنسا . وكان من الممكن أن يتفادى غالى الكثير من الانتقادات بل ويكفى نفسه شر الاشواك التى زرعها - عامدا أو مجبرا - في قلوب مسلمى البوسنة خاصة وأنه لم يكن له مصالح شخصية هناك مثلما اتهم بأنه كانت له مصالحه الشخصية في الصومال .

فى كــتابه "خمس سنوات فى بيت من زجاج "يتضح أن غالى لم يكن فى كــثير من الحالات على إدراك تام بما يحدث فى البوسنة .. فقد شغلته أفريقيا

فيما يبدو فاكتفى بأن أعطى أو امره لقيادة قواته هناك بالتصرف .. وحدد قبلها هدف هذه القوات الأول - والأخير - على أنه حماية القوات لنفسها .

يعتبر غالى - فى كتابه - أن مسألة اعتراف الدول الأوربية باستقلال سلوفينيا وكسرواتيا عن الاتحاد اليوغسلافى كانت "حماقة دبلوماسية ، على السرغم من أن هذا الاعتراف - لم يكن وحده - محرك الانفجار فى البوسنة .. التى رغبت فى الاستقلال أيضا " . كما يعتبر أن الأمم المتحدة كانت ضحية هذا الاعبتراف الأحمق الذى أدى إلى الحرب ، فيقو ل "كانت أخطار الوقوع فى الفخ ظاهرة .. وكانت السوابق التاريخية والثقافية والقانونية - يصعب التعرف عليها .. وفى مواجهة هذه الحرب المحيرة والمتقابة .. آثرت الولايات المتحدة عدم القيام بدور قيادى وكذلك فعل الأوربيون .. وبدلا من ذلك دفعت الأمم المتحدة إلى الخطوط الأمامية " .

كان ذلك هو الهاجس الذي كان يعتمل في صدر الدكتور بطرس غالى وتم الستخدامه في جميع المراحل القادمة حتى نهاية عام ١٩٩٥ ، كان الهاجس هو أن السدول الأوربية كانت ترغب في التضحية بجنود الأمم المتحدة في حرب البوسنة بدلا من جنودها ، وأعتقد أن القراءة الصحيحة لهاجس غالى هو أن الولايات المتحدة كانت ترغب في التضحية بجنود دول أوربا وباقي دول الأمم المتحدة بدلا من جنودها . ولكن هذا الهاجس نفسه هو الذي أدى في النهاية إلى المتحدة بدلا من جنودها . ولكن هذا الهاجس نفسه هو الذي أدى في النهاية إلى أن تصبح قسوات الأمم المتحدة مجرد (ديكور) بحيث لم تعد تستطيع حتى حماية أفرادها من أن يقيدوا بواسطة قوات كار ادجيتش إلى الأشجار دون أن يستمكن أحدا من إنقاذهم ، ولعل الحسنة الوحيدة التي قامت بها هذه القوات هي عمليات الإغاثة التي قامت بها وهي الحسنة التي يمكن أن نذكر بها أي دور للأمم المتحدة في أزمة البوسنة .

وفي اعتقادي أن الدكتور غالى الذي كان يميل بشكل كبير تجاه الحل التفاوضيي للأزمة في البوسنة باعتباره رئيس منظمة دولية تعمل على حفظ السلام في العالم - على الرغم من أن اتجاهه هذا لم يكن قويا تجاه الصومال -رغم إدراكه باستحالة هذا الحل مع صرب البوسنة - كان يبحث في الوقت نفسه عن مبرر للابتعاد عن إرسال قوات عسكرية - بمعنى الكلمة - لتعمل على فرض الحل بالقوة أو على الأقل فرض السلام بالقوة وهو ما فعله في كمبوديا عندما بعث بأكبر قوة عسكرية في تاريخ الأمم المتحدة لفرض السلام هـناك . فالسلام - كما كان يقول غالى نفسه في مفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل - تلزمه قوة تحميه وتنفذه بل وتقود إليه . وكان موقفه لذلك واضحا منذ البداية فقد اعتبر قضية استقلال البوسنة قضية خاسرة ، وعلى الأقل بالنسبة للمسلمين ، وذلك لإدراكه بخلفية الرفض الأوربي لوجود دولة لهم ، ولذلك فقد أكد من البداية أنه يتفق مع المبدأ القائل " أننا لا نعتبر ما تقوم به الأمم المتحدة من حفظ السلام وسيلة لإنقاذ القضايا الخاسرة .. نستخدمها في خضم الأزمة طوعا أو كرها عندما تفشل كل المحاولات الأخرى "(\*) وهو المبدأ الذي صباغه جون بولتون مساعد وزير الخارجية الأمريكية أمام الكونجرس في ٢٥ مارس . 1997

كان الأمين العام للأمم المتحدة يرغب منذ بدء القتال في البوسنة ومع بدء حصار ساريفو في مايو ١٩٩٢ ألا تكون قوات الأمم المتحدة هي الشرعية الوحيدة لوقف حمام الدم الذي تأكد أنه سيستمر طويلا .. كان يريد للآخرين وبشكل خاص الولايات المتحدة إنهاء الصراع ، وهو ما كانت ترفضه فرنسا ومعها دول أوربية أخرى . وما كانت ترفضه الولايات المتحدة – على الأقل في بداية الأحداث – حتى تخسر أبنائها في معركة لم تتضح معالمها بعد .

<sup>(\*)</sup> الدكتور بطرس بطرس غالى .. خمس سنوات في بيت من زجاج . ص ٥٢ .

ويعترف غالى بأنه تلقى من مبعوثه إلى البوسنة ماراك جولدنج تقريرا عن الأوضاع في سراييفو وبدوره نقل غالى إلى مجلس الأمن في الثاني عشر من مسايو ١٩٢٢ الستقرير الذي يقول "يتفق جميع المراقبين الدوليين على أن ما يجرى هو جهد متضافر من جانب صرب البوسنة والهرسك بتواطؤ من الجيش اليوغسلافي وبقدر من المساندة على الأمل من إيجاد مناطق (نقية عرقيا) .. وأن الأسلوب المستخدم هو الاستيلاء على الأراضي بالقوة العسكرية وإرهاب السكان من غير الصرب ، وقد أثار ابرام اتفاق جزئي لوقف إطلاق النار بين السروات والصرب في ٦ مايو ١٩٩٧ الشكوك مجددا بشأن اقتسام الكروات والصرب للبوسنة والهرسك .. مع ترك مساحة ضئيلة ، الطائفة الاسلامية – كذا – التي تمثل نسبه كبيرة من السكان (٤٤ في المائة) . وأن الموقف في البوسينة والهرسك مأسياوي وخطير ومضطرب ويموج المؤفتة "(\*) .

ولا شك أن مثل هذه التقارير لا يمكن تأويلها بمعان أخرى حتى لو مرت سنوات على صدورها ، وبمعنى آخر فان هذا التقرير على وجه التحديد يمكن أن يربك أى شخص بعيد عما حدث فى البوسنة وفى نيويورك فى ذلك الوقت ، فمعنى ذلك أن الأمين العام كان يدرك حجم المأساة وحجم ما يواجهه المسلمون مسن مؤامرات ومخاطر كان أبعدها وبلا أدنى مبالغة خطر الإبادة ، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك أتهم جميع الأطراف - بما فى ذلك الطائفة الإسلامية - بأنها لا تحترم الأمم المتحدة وموظفيها .

وفى محاولة لتبرير هذا السلوك الغريب من جانبه أورد غالى فى كتابه دليلا هاما - فى اعتقاده - على أن المسلمين وحدهم كانوا وراء مطالبته مجلس

<sup>(\*)</sup> الدكتور بطرس بطرس غالى .. خمس سنوات في بيت من زجاج . ص ٥٣ .

الأمن بعدم إرسال قوات لحفظ السلام في البوسنة ، فقد استشهد بما كتبته مجلة الايكونو ميست في ٢٣ مايو ١٩٩٢ قائلة " أن الميليشيات الإسلامية قد هاجمت بوحشية قافلة تحت قيادة الأمم المتحدة بعد أن أوقعتها في كمين ، ولكن المجلس – مجلس الأمن – تجاهل تحذير الأمين العام واتخذ قراره بإرسال قوات مسلحة لحماية القوافل بون مناقشة احتياجاتها العسكرية "(\*).

ويعتز الدكتور غالى كثيرا بما أوردته مجلة الاوكونوميست في نفس اليوم من أنه أي غالى الذي ظل لسنوات طويلة مهندس السياسة الخارجية المصرية ليس من النوع الذي بيصم على قرارات بتخذها غيره .. ولذلك فسوف نعتبر أن غالى كان دائما صاحب قرار ، وليس صنيعة فرنسية أو أوربية كما حاول البعض أن يقول .. وإذا ما اعتبرنا أن رأى الشخص هو قر ار خاص به فإنه يتعين علينا أن ننظر وبدقة إلى رأى الدكتور غالى في أطراف النزاع .. فعندما التقى اللورد بيتر كارينجتون - مبعوث الجماعة الأوربية إلى البوسنة وقتها - عقب عودته من البوسنة في يوليو ١٩٩٢ مع الأمين العام قال لـه " إذا أردت أن أقدم صورة حديثة عن الوضع الحالي في البوسنة والهرسك فالله معظم الناس يرونها تتمثل في ضغط على المسلمين المساكين وتصرفات شريرة من جانب الصرب .. ووقوف على الحياد من جانب الكروات .. والواقع أن الصرب أشرار ولكن هذا ينطبق أيضا على كل الآخرين .." ويعقب غالي عــلى ذلك بقوله " كنت أميل إلى الاتفاق معه على هذا الرأى فقد بدا أن الدول الغربية ترى أن الصرب وحدهم هم المخطئون ، في حين كنت أشعر بأنه ليس هناك طرف في البوسنة لا يتحمل جزءا على الأقل من اللوم على هذا الصراع الشرس "(\*) .

<sup>(\*)</sup> الدكتور بطرس بطرس غالى .. خمس سنوات في بيت من زجاج . ص ٥٤ .

<sup>(\*)</sup> الدكتور بطرس بطرس غالى .. خمس سنوات في بيت من زجاج . ص ٥٥ .

لقد فهم مسلمو البوسنة كثير من الإشارات التي حاول الأمين العام للسكرتير العمام للأمم المتحدة إرسالهها للعالم على أنها محاولة منه لكسر شــوكتهم ، خاصة وأنه كان يدرك جيدا طبيعة الوضع العرقي في البلقان ، كما فهموا هذه الإشارات على أنها محاولة من جانبه للتآمر الضمني مع الصرب -الأرثوذكس - والكروات - الكاثوليك - ضد الإسلام . وسواء كان ذلك صحيحا أم غير صحيح وهو على الأرجح بل أستطيع أن أؤكد أنه غير صحيح ، إلا أننا يتعين أن ندرك أن هذا هو الاعتقاد الذي يؤمن به مسلمو البوسنة حتى الآن .. ولقد كان اموقف مسلمي البوسنة ما يسانده من وجهة نظر هم .. فقد عملت الأمم المستحدة منذ البداية على حظر توريد السلاح إلى المنطقة وعندما أرادت بعض الـــدول الإسلامية تزويد المسلمين بالسلاح للدفاع عن أنفسهم ، واجهتم قرارات المنظمة الدولية ، وعندما طالبوا غالى بالتدخل لمنع إبادة مسلمي البوسنة .. رفض .. وهو يعلل ذلك بقوله " إن العالم الإسلامي كان يريد أن تخوض الأمم المستحدة الحرب ضد الصرب بالنيابة عن مسلمي البوسنة "(\*) فهل يمكن إقناع مسلمي البوسنة بأن رفض هذا المطلب المشروع - حمايتهم من الإبادة - خاصة مع رفض تسليحهم - لم يكن قرارا بالسماح للصرب بأن يذبحوهم .. كما حدث ؟ .

كان غالى يبحث عمن يؤيد آراءه إزاء الوضع فى البوسنة بعد أن فقد تأييد كارينجـتون فى مؤتمـر لندن عام ١٩٩٢ ووجد ضالته فى اللورد ديفيد أوين وزيـر الخارجية البريطانى الأسبق الذى عينته المجموعة الأوربية مفوضا لها بشـأن يوغسلافيا وكان كلاهما يرى أن اللوم يجب أن تتحمله كل الأطراف فى يوغسـلافيا السـابقة . وقـام أوين بجهد مشترك مع سايروس فانس - وزير

<sup>(\*)</sup> الدكتور بطرس بطرس غالى .. خمس سنوات في بيت من زجاج . ص ٥٧ .

الخارجية الأمريكي الأسبق - ممثلا للأمين العام في وضع خطة السلام كانت تقضى بتقسيم البوسنة إلى ثلاث (كانتونات) لكل طائفة من الطوائف الثلاث على أن تكون سراييفو كيانا مستقلا يشارك الجميع في حكمها ، وحازت الخطة قبول الأمين العام لأنها كانت تعكس في أرض الواقع حقائق أوضاع المجموعات السكانية المختلفة على حد تعبيره .. لكن تلك الخطة نفسها كانت بمثابة حكم بالإعدام على جمهورية البوسنة والهرسك الموحدة .. ولم يكن يستفيد منها في الواقع غير الكروات الذين لا يشكلون سوى أقل من ١٨ في المائة من عدد سكان البوسنة ثم الصرب - نحو ٣٤ في المائة - ولذلك رفضها المسلمون .

#### لماذا رفض غالى الحرب ضد الصرب ؟

فى غضون عشرة أسابيع فقط ما بين أوائل سبتمبر وأوائل نوفمبر من عام ١٩٩٥ كان ريتشارد هولبروك المبعوث الأمريكي الجديد إلى البوسنة قد ظهر على الساحة وتمكن في نلك الفترة القصيرة أن يتولى زمام الأمور ليس في البوسنة وحدها بل في كل يوغسلافيا السابقة ولسنوات خمس بعدها قبل أن نتم مكافأته ليصبح المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة . وخلال تلك السنوات التي تولاها فيها مسئولية البلقان أثبت هولبروك أن الولايات المتحدة وليس غيرها - هي القادرة على قيادة العالم سواء الحرب أم السلام ..

فى تلك الفترة القصيرة تمكن المبعوث الأمريكى من تحييد الأمم المتحدة بل وأوربا أيضا ، واستطاع أن يصيغ اتفاق نهائى للسلام ، وإنهاء الحرب فى البوسنة ، وعلى الرغم أن الانتصار الذى حققه الدبلوماسى الأمريكى لم يكن وليد جهوده وحده بل بجهود دولته التى استطاعت خلال الأشهر الأخيرة من ذلك العام من تغيير الصورة على أرض الواقع بعد أن قررت أخيرا ممارسة بعض الضغط على الصرب حتى يقبلوا اتفاق السلام . لكنه فعل ذلك أيضا بعد

أن أجسبر الأمم المتحدة أن تعلن حربا جوية على الصرب . تلك الحرب التي رفض الدكتور غالى طويلا أن يخوضها بهدف إنهاء الحرب .

فى بدايـة عام ١٩٩٣ تولى بيل كلينتون مهامه كرئيس للولايات المتحدة ومنذ تلك اللحظة أصبح الصراع بين الولايات المتحدة والأوربيين بشأن البوسنة سافرا ، وكان الوضع على الأرض يقول إن معظم قوات الأمم المتحدة مشكلة أساسا من جنود فرنسيون وبريطانيون .. فى الوقت الذى استمرت فيه الولايات المستحدة فى سياستها بعدم تعريض جنود أمريكيين للخطر ، وعلى الرغم من ذلك فقد بدأت ضغوطها على أوربا والأمم المتحدة من أجل إنهاء الحرب فى البوسنة . وقد استمرت هذه الضغوط أكثر من ١٨ شهرا ، وفى النهاية اضطر الأوربيون لقبول التدخل الأمريكي - ممثلا فى الناتو - وأنهت الضربات الجوية سيطرة الصحرب وأعلن الدكتور غالى رغم ذلك أن الأمم المتحدة ليست فى حرب مع الصرب .

كان غالى - من وجهة نظر مسلمى البوسنة - وكأنه يعتذر عن اضطرار منظمــته لقــبول الضربات الجوية على الصرب ، وربما كان قبوله أخيرا لهذه الضــربات هو إدراكه أنه سوف يكون كبش الفداء الذى قدمه الغرب للعالم فى الحــرب التى أوشكت على الانتهاء وأنه ومنظمته سيكونا المسئولين عن مأساة البوسنة.

ومما لا شك فيه أنه خلال عام ١٩٩٣ كله كان هناك انطباع بأن الأمين العام للأمم المتحدة يحاول عرقلة القيام بعمل عسكرى دولى ضد صرب البوسنة وأنه يماطل في اتخاذ مجلس الأمن مثل هذا القرار ، ولعله كان للدكتور غالى عندره في ذلك الوقت فهو رجل يرأس منظمة مهمتها الأولى هي الحفاظ على السالمية ، ولكن مع مرور الأيام كان الصرب يثبتون أنهم لن يتوقفوا عن استكمال هدفهم بالسيطرة على جميع أجزاء البوسنة

وكانوا يتقدمون يوما بعد يوم إلى أن وصل ما يسيطرون عليه إلى ٧٠ فى المائة من أرض البوسنة وهو ما كان يعنى فى النهاية أن إمكانية النفاوض والنوصل إلى حل سلمى أصبحت أمرا مستحيلا . وعلى الرغم من ذلك فقد كانت ضغوط الأوربيين – وعلى الأرجح الفرنسيين – تتجه إلى عدم الوصول بالأمور فى البوسنة إلى مواجهة مسلحة مع الصرب .

وكانت مسألة الانتخل الجوى هى القضية التى كشفت ما يعتقد مسلمو البوساة بأنا كان هناك انحياز يرقى إلى درجة المؤامرة ضدهم .. فقد أصر غالى على أن يكون قرار طلب المساعدة الجوية من قوات الناتو فى يده ، ثم تازل لقادته العسكريين فى البوسنة عن هذا الحق بحجة أنهم يستطيعون تحديد وقت طلب المساعدة .. فقد كان ما يريده هو حماية قواته فى البوسنة بينما كان الأخرون يتطلعون إلى أن تحميهم الأمم المتحدة والمساعدة الجوية وتمنع تقدم الصرب للاستيلاء على مزيد من الأرض وارتكاب المزيد من المجازر . وكان منطق غالى هو أنه يتعين على الأمم المتحدة أن تظل بعيدة عن الانحياز وربما لم يكن يدرك أن هذا المنطق نفسه كان بمثابة انحياز تام للأقوياء .. أما مسلمو البوسنة فيعتقدون حتى الآن أنه كان يدرك ذلك .

طوال ذلك العام كانت الولايات المتحدة تطالب بشدة بالتدخل الجوى ، وهو مطلب كان يقابل بالرفض من قبل الأوربيين الذين كان جنودهم فى الميدان وكانوا مهددين بالانتقام من قبل الصرب فى حالة تعرضهم لضربات جوية أو هكذا كانت الصورة التى أرادوا إقناع العالم بها ، وعندما وافقت الولايات المستحدة على قبول استئثار غالى بحق تقدير القيام بضربات جوية فى البوسنة ضد الصرب بناء على طلب القيادة العسكرية فى الميدان ، لم تكن تعلم أن غالى للن يستخدم هذا الحق أبدا حتى نهاية العام ، إذ أن قادته العسكريين – من الفرنسيين – لم يجدوا حاجة لتدخل جوى !! .

وهكذا واصل غالى - لسبب غير مفهوم - عناده في عدم المطالبة بوقف المذبحة التي يتعرض لها المسلمون في كل مكان على أرض البوسنة وقد أدى هذا العناد إلى أن سقطت اثنتان من المناطق الست التي اعتبرتها الأمم المتحدة مسناطق آمنة إلى جانب سراييفو وتوزلا وبيهاتش وجوراجدة . ولم يحدث أن تدخلت طائرات عسكرية تابعة لملناتو في البوسنة سوى في ابريل ١٩٩٤ وتحت ضغوط دولية هائلة لمنع سقوط مدينة جوراجدة التي تجمع فيها عشرات الآلاف من المسلمين الفسارين من المناطق المجاورة ، لكن هذه الضربة التي تلتها ضربة واحدة أخرى بسبب وقوع ياسوشي اكاشي - الباباني - مبعوث غالى في طربة واحدة أخرى بسبب وقوع ياسوشي اكاشي - الباباني - مبعوث غالى في الموسنة - وبالتالي وقوع الأمين العام للأمم المتحدة نفسه - في حبائل الفخ الصربي التي كان يحيكها وباقتدار رادوفان كار ادجيتش خاصة وأن الاثنين - غالى وأكاشي - كانا لا يثقان كثيراً في استجابته لوقف إطلاق النار .

والغريب أن رفض عمليات تدخل طائرات الناتو العسكرى لوقف المذابح الصربية ضد مسلمى البوسنة كان وراءها بالأساس الجنرال برنارد جانفييه قائد القوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة فى البوسنة ، وبعد انتهاء الحرب ومغادرة جانفييسه البوسنة ظهرت اتهامات كثيرة لهذا الجنرال الفرنسى بأنه كان يقضى معظم أمسياته فى ملهى ليلى فى ضاحية فوجوشتشا التى كان يسيطر عليها الصرب خارج سراييفو . وعلى الرغم من أنه لم يتم التحقيق أبدا فى أن هذا القائد الفرنسى كان يؤتى له بفتيات مسلمات لقضاء الليل معهن . ورغم أن هذه كانت فيما يبدو مجرد شائعات وقت الحرب إلا أنها صارت يقينا فى عقول البوشان بعد الحرب .. وما قيل عن القائد الفرنسى قيل عن قادة فرنسيين المسلمات المسلمات والتى انهمت المسلمات و ورغم أن هذه المرب به أنه طال الفرقة الإبطالية العاملة فى سراييفو نفسها - والتى انهمت هدذه المرة بإدارة شبكة للدعارة من الفتيات الصغيرات المسلمات - ورغم أن

التحقيقات برأت الفرقة الإيطالية إلا أن مجرد إثارة هذه الأمور كان يعكس مدى ما كان يشعر به المسلمون من ظلم بسبب ظروف الحرب.

وقد حمل المسلمون الجنرال جانفييه وآخرين من القيادات الفرنسية الكثير مما أصابهم وأنهم كانوا وراء كل القرارات التى اتخذها غالى فى البوسنة خلال فترة تواجد هذا الجنرال ، على أننا ينبغى أن نؤكد أنه مهما كانت قدرات القائد العسكرى فى الميدان إلا أنه من جانبه لا يستطيع إلا أن ينفذ ما يصدر اليه من توجيهات القيادة السياسية فى بلاده .. وفيما بعد اعترف لى عدد من الضباط الايطاليين العاملين فى سراييفو – والذين رغم الشائعات – كان يحظون بقدر مسن الاحسترام بين مواطنى سراييفو على وجه الخصوص – أنه لولا وجود الكتيبة المصرية فى العاصمة أثناء الحرب لازداد عدد ضحايا الحرب من المسلمين والكروات المحاصرين إلى أضعاف مضاعفة .

وكما قالت فقد أدت سياسية غالى أكاشى إلى أن تصبح سياسية قوات الأمام المستحدة في البوسنة وهدفها الأساسي هو حماية أفراد هذه القوة، وأدت أيضا إلى إجابار قوة هولندية كانت مكلفة بإحدى المناطق الآمنة وهي سربرينتسا إلى أن تخون شرفها العسكرى بأوامر من الجنرال جانفييه وتتخلى عان نحو عشرين ألف مسلم لتمارس قوات الصرب وحشيتها ضدهم ليسجل الستاريخ وقوع أكبر مذبحة في تاريخ أوربا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ان لم تكن أكبرها في تاريخ العالم الحديث .

وفى عام ١٩٩٩ بدأت تتكشف - فى هولندا - بعض حقائق ما حدث - وظهرت وثائق تدين وزارة الدفاع الهولندية لدورها فى هذه المذبحة .. وبدأت حملة فى هولندا تطالب بالكشف عن دور جنودها فى هذه الكارثة . ولكن ولأسلب غير مفهومة تم و بسرعة إغلاق هذا الملف رغم محاولات البعض فتحه من آن لآخر .

ونتيجة لضغوط الولايات المتحدة والمجتمع الدولى تخلى الأمين العام للأمم المستحدة في النهاية عن عناده بعد أن خرجت الأمور من يديه لنتولاها الولايات المتحدة ، فوافق على إجراء ضربات جوية في نهاية أغسطس ١٩٩٥ وبعدها وبعدة أسابيع فقط أمكن للأطراف في البوسنة توقيع اتفاق سلام ، بعدما أدرك الجانب القوى أنه فقد ميزة القوة .

ويقول الدكتور بطرس غالى عن هذا التحول الأخير " فى أو اخر صيف ١٩٩٥ ومع الهجوم الكرواتى - ضد كرايينا - الذى وفر قوات المشاة الضرورية على الأرض ، ومع ضربات الناتو الجوية التى حولت ميزان القوى لغير مصلحة الصرب وغيرت نسبة الأرض التى يسيطر عليها كل جانب .. توافر الدافع ولأول مرة لدى صرب البوسنة للتفاوض .. ومع ارتباط القوة أخيرا بالدبلوماسية .. أصبح فى الإمكان إجراء مفاوضات جادة .. وتقدم (ريتشارد) هولبروك فى إطار هذا الوضع الذى تحول تحولا كليا ، وفى غضون ما بين ثمانية وعشرة أسابيع خرج باتفاق لوقف إطلاق النار ، وبتسوية أصبحت تعرف باسم اتفاق دايتون "(\*) .

أما الأسئلة التي يتعين علينا أن نطرحها الآن فهي عديدة ، ومن بينها : مساذا لو أن هدنه القوة ارتبطت منذ البداية بالدبلوماسية ؟ وماذا لو أن الدول الأوربية وعلى رأسها فرنسا قد تخلت عن مخاوفها طوال ثلاث سنوات واستخدمت القوة ؟ ومإذا كان يحدث لو أن غالى تخلى عن عناده ؟ والإجابة عن كل هذه الأسئلة تتلخص في أنه كان يمكن إنقاذ حياة عشرات الآلاف من الأشخاص ووقف التدمير .

<sup>(\*)</sup> الدكتور بطرس بطرس غالى .. خمس سنوات في بيت من زجاج . ص ٢٨١ .

وفى اعتقادنا أن الولايات المتحدة وبطرس غالى اشتبكا منذ البداية فى معركة كان ميدانها فى البوسنة ثم فى الصومال ثم فى أروقة الأمم المتحدة ، ورغم احترامنا وتقديرنا للدور الذى قام به غالى ممثلا لإفريقيا - ولمصر - فى قيادة أكبر منظمة دولية فى أكثر فترات الإنسانية تحولا وتغيرا .. ورغم احترامنا وتقديرنا لرفضه - البقشيش - الأمريكى بالمد فترة أخرى مقابل أن يصبح موظفا فى البيت الأبيض برتبة أمين عام للأمم المتحدة . إلا أنه يتعين أن نعترف بأن غالى الذى كان - كما رأينا - يمثل الجانب الأوربى فى صراعه على زعامة العالم مع الولايات المتحدة ، لم يكن الأداة الجيدة لتناول هذا الصراع .. ونتيجة لذلك فقد زرع فى قلوب الكثيرين سواء فى البوسنة أو فى الصومال - أو حتى فى مصراً - كثير من الشوك الذى أدمى قلوبهم ، ولم يفز الصومال - أو حتى فى مصراً - كثير من الشوك الذى أدمى قلوبهم ، ولم يفز الكبير كرئيس للفرانكوفونية .

#### \*\*\*



## الفصل الخامس

# صحفى في مهمة رسمية

### أكثر من صحفي

مسن المعروف أن المهمة الأولى لأى صحفى فى العالم هى نقل الأحداث التى تقع فى مكان ما من العالم إلى باقى أنحاء العالم ، وخاصة إلى مواطنيه ، فهو ينقل إليهم وبأمانة وحيدة هذه الأحداث وتأثيراتها ، ثم أنه يقوم بتحليل ما خفى مسنها لجمهوره أو جمهور المؤسسة الصحفية التى يعمل بها ، ويكون الصحفي محظوظا إذا ما خدمته الظروف لأن يكون قريبا من صانعى القرار أو الأحداث .. ولكنه أحيانا ما يجد نفسه شاهدا أو شريكا فى أحداث غالبا لا يستطيع التحدث عنها إلا بعد مرور وقت طويل .

وفى البوسنة حدث أن وجدت نفسى وسط عدد من الأحداث ورغما عنى أحسد صانعيها ، على الرغم من أن مهمتى الأولى هى أن أنقلها فقط إلى الآخرين . وفى كثير من الأحيان كانت تلك المهام التى اضطلعت بها تتسم بالخطورة البالغة وأحيانا بالحساسية التى لا يمكن تقدير عواقب الاقتراب منها .

فى صيف عام ١٩٩٧ كانت قرارات المجتمع الدولى قد استبعدت رادوفان كاردجيتش من زعامة جمهورية صربسكا .. ولم يعترف صرب البوسنة بالقرار ، وتم حظر ظهوره فى جميع وسائل الإعلام فى الدولة بكيانيها باعتباره مجرم حرب ومطلوب محاكمته .. وأصبحت بليانا بلافشتش رئيسة للكيان ، ولكن المتشددين الذين كانوا يعتبرون أن "بالى " ، تلك القرية الصغيرة التى تقع على مقربة من سراييفو وكانت طوال فترة الحرب وما بعدها مقرا لمجرم الحسرب وقياداته المدنية والعسكرية ، هى مقر الحكم .. ورفضوا الانتقال إلى بانيالوكا التى أعلنتها بلافشيتش عاصمة لجمهورية صربسكا ، وكانت هناك فى

الوقت نفسه محاولات غربية تقودها الولايات المتحدة بهدف دمج صرب البوسنة في الأمور العامة للبلاد وزيادة مشاركتهم في المؤسسات المشتركة مقابل زيادة الدعم والاعتراف بالكيان الصربي .. وبدأت اتصالات ممثلي المجتمع الدولي بالحكومة هناك في محاولة من أجل إقناعها بضرورة التخلي عن كل ما كان يم تله كار ادجيتش من تطرف وطموحات توسعية .. وفي البداية باءت تلك المحاولات بالفشل ، لكن لعبة العصنا والجزرة التي مارستها الدول الغربية في النهاية جاءت ببعض الثمار .. ببطء لكن بنجاح محدود .

كانت مصر من بين تلك الدول التي سعت إلى تقديم مساعداتها لجميع الأطراف في البوسنة من أجل تأكيد وحدة أراضيها والمساواة بين طوائفها بمن فيهم الصرب - وبالتالي لم يكن هناك ما يمنع من إجراء اتصالات مع الأطراف الصربية.

وفى صديف ذلك العام وصل إلى البوسنة وفد مصرى كان يرأسه السفير محمود السعيد وكان مسئولا فى ذلك الوقت عن الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع دول الكومنولوث والدول الأوربية المستقلة حديثا ، وكان الوفد يضم عددا آخر من مسئولى وزارة الخارجية ، وكان من بين أهداف الزيارة الالتقاء مع المسئولين الصرب فى معقلهم فى بالى .. تلك القرية التى أعلن منها جميع القرارات التى حولت البوسنة إلى جحيم .

كان السفير أحمد عبد الرحمن أبو طالب قد قام بترتيب الرحلة .. وكان معروفاً سلفا أنها رحلة خطرة بكل المقاييس ، ولم تكن المسافة بعيدة .. وفي قاعـة الاستقبال في فندق الهوليداي إن كان الجميع يجلسون عندما دُعي السفير أبو طالب لمكالمة هاتفية ، وعندما عاد كانت تعلو وجهة ابتسامة عريضة واتجه ناحيتي ، ولم أكن أعلم حتى ذلك الوقت أنني سوف أشارك في الرحلة ، وهمس

فى أذنى " هل ترغب فى زيارة بالى ؟ " ولم يكن هناك منسع من الوقت للتفكير ، وما هى إلا دقائق وكان الموكب قد تحرك فى طريقه إلى بالى .

وهكذا كان أربعة من المصريين يمثلون وفدا هو الأول من نوعه الذى يقسوم باتصال مباشر مع قيادات صرب البوسنة في معقل دارهم .. السفير أب وطالب والسفير محمود السعيد وأحد موظفى الخارجية وأنا يصحبنا مترجم السفارة – وكان طبيباً سورى الأصل وحصل على الجنسية البوسنوية خلال في في راسته هناك – وانقسم الفريق إلى ثلاث سيارات ، كان السفيران في إحداها وهي سايرة جيب مصفحة كانت هي السيارة الخاصة بكارل بيلت الممثل الدولي في البوسنة وقتها والذي قام بترتيب الرحلة ، والأخريان كانتا تابعتين للشرطة الدولية تحملني إحداها والمسئول الشاب واثنين من الضباط الدوليين إحدهما هندي والآخر أوكراني وأيضا مترجمة بوسنوية ، أما السيارة الثالث تحمل المترجم وضابطين آخرين من ضباط الأمم المتحدة . وتصركت السيارات الثلاث ترفرف عليها أعلام الممثل الدولي والأمم المتحدة بصورة ظاهرة ، وعند خروجنا من باب الفندق كان المصريون الواقفون في وداعنا ينظرون إلينا ومشاعر قلق عنيفة تجتاحهم .

اخسترق السركب شسارع تيتوفا حتى وصل إلى النفق الذى يفصل حدود سراييفو – الاتحادية – وسراييفو الصربية ، وكان النفق حتى ذلك الوقت مغلقا بشكل جزئى بأكوام من الحجارة والسيارات المدمرة وكان مظلما بالطبع ، وأثناء عسبورنا تذكرت ما قاله لى عبده حبيب وزير الداخلية وقتها من أن النفق كان طسوال الحسرب تحست حراسة الكتيبة المصرية ، وكانت نقطة الحراسة تلك معرضسة دائما لقصف المدافع الصربية ، وفي احدى مرات القصف سقطت القينابل على نقطة الحراسة وسقط أربعة من الجنود المصريين شهداء وكانوا أول شهداء مصريين في البوسنة .

وعلى السرغم مسن أن مسألة تذكرى لهذا الحادث قد ضاعفت من قلقى باعتباره فألا غير حسنا ، إلا أننى قررت الاستمرار إلى النهاية .. وعبرنا النفق وبعد لحظات مررنا بلافتة كانت تشير إلى بداية حدود سراييفو الصربية .. نحن إذن في الأراضي الصبربية وكانت تلك هي المرة الأولى التي أمر فيها بهذا الطريق الذي يعد في الواقع الطريق الرئيسي بين سراييفو وبلجراد . على يمين الطريق وعلى عمق بعيد كان يجرى نهر ملييتسكا وعلى جانبي النهر ارتفعت الطريق وعلى عمق بعيد كان يجرى نهر ملييتسكا وعلى جانبي النهر ارتفعت قميم الجبال وهناك فوق كل مكان مستو بين صخور الجبال كان يوجد منزل مدمسر ، وعلى السرغم من ذلك فإن مشهد الطبيعة الساحر بكل تلك الأشجار شديدة الاخضرار وقمم الجبال العالية كان كفيلا بأن ينسينا مهمتنا .. وبأن حربا انستهت قبل أشهر قليلة وأن هذه المنطقة كانت تشكل خط الحرب الأمامي لكلا الجانبين .

كان الطريق نفسه غير ممهد بسبب عشرات المعارك التي جرت فوقه خالل محاولات الصرب النقدم منه لاحتلال سراييفو ، وكنا نستطيع أن نرى آثار جنازير الدبابات والحفر الناتجة عن انفجار القنابل الصخمة ومعظم أجزاء السور الحديدي على جانب الطريق قد دمرت مما جعل الرحلة محفوفة بمخاطر إضافية فضلا عن أن بعض الصرب المسلحين كانوا يكمنون في مناطق على جانبي الطريق لمنع السيارات التي تحمل علامات سراييفو من المرور ، فقد كان الطريق هو نفسه الذي يتجه إلى مدينة جور اجدة المسلمة في الشرق عبر أراضي الكيان الصربي ، وقد تعرض كثير من السيارات وخاصة تلك التابعة للأمم المتحدة لإطلاق النار عليها ، الأمر الذي ضاعف من شعورنا بالقلق كلما توغلنا في الطريق ، وحتى أقطع الصمت الذي خيم على الأشخاص الخمسة في سيارتنا رحت أتحدث – بالانجليزية – عن جمال تلك المنطقة وفجأة قالت في سيارتنا رحت أتحدث – بالانجليزية – عن جمال تلك المنطقة وفجأة قالت الفيتاة البوسنوية بلغة صربية حازمة " هذه بلدنا " وسالني الشاب المصري عما

نقسول فسترجمت له بالعربية ما قالته وأضفت موضحا أنها من الجانب الآخر فسأدرك أنها صربية فطلب منى الصمت أو التحدث بالعربية . ولم تمر سوى دقائق قليلة خستى كان الركب قد وصل إلى بالى . نحن إذن فى مقر قيادة كار ادجستيش وفى المكان الذى صدرت منه جميع أو امر القتل والتدمير والذى أديرت منه كل الخطط العسكرية .

بالى قرية صغيرة لا يزيد عدد سكانها عن عشرة آلاف نسمة ، وقد أراد لها صرب البوسنة أن تكون سراييفو الصربية بل أنهم أطلقوا عليها بالفعل هذا الاسم الذى لا يزال معمولا به حتى الآن لكى تصبح عاصمة للكيان الجديد . ورحت أدقق النظر حولى ، فعلى الرغم من أن الدمار لم يكن سائدا هنا بأى شكل الا أن الوجوه كان يبدو عليها الفقر الشديد والإرهاق ، نفس الوجوه فى كل مكان فى البوسنة . كانت الحرب قد أنهكت الجميع .. وعلى الرغم من ذلك كان شعورهم بالبغضاء تجاه القادمين الغرباء ملحوظا .. وعندما ترجلنا أمام مقر الحكومة وهو مبنى صغير مكون من دورين يقع على الطرف الجنوبى مقر الحكومة وهو مبنى صغير مكون من دورين يقع على الطرف الجنوبى المدينة كانت سيارات الشرطة تحرس المكان ، وبمعنى آخر كانت تحرس القادمين ، كانت الملاحظة الرئيسية لجميعنا أن أفراد الشرطة الصربية كانوا يرتدون زيا مموها باللون الأزرق كذلك الذى يرتديه أفراد الوحدات العسكرية الخاصة فلم يكن يبدو عليهم أنهم من أفراد الشرطة المدنية .

كانت تلك هي المرة الأولى التي يقوم فيها وقد من دولة عربية أو إسلامية بسزيارة هذا المكان منذ بدء الحرب وأحسست أننى كنت على موعد مع القدر والصدفة ، ودخلنا إلى مقر الاجتماع ، كان قد تم الاتفاق على أننى المسئول الإعلامي بالسفارة وقد طلبت هذه الصفة لأننى كنت أظهر وبشكل يومى في التليفزيون الصربي ضمن الصحفيين الذين يشاركون في المؤتمرات الصحفية

التني يعقدها ممثلو المنظمات الدولية في البوسنة .. وفي الاجتماع كان هناك اثنان من الوزراء الصرب أحدهما من الحكومة المركزية للبوسنة والثاني من حكومة صربسكا وعدد من مستشاريهم .. وراح السفيران المصريان يشرحان وجهة نظر مصر من هذا الاتصال واستعدادها لإشراك الكوادر الصربية في برامج التدريب التي تقدمها للبوسنة وعن استعدادها لفتح ذراعيها لأي نوع من التعاون شريطة أن يتم ذلك في إطار البوسنة الموحدة .. وطلب الصرب أن يكون المتعاون ثنائيا كالذي يتم بين أي دولتين ذات سيادة .. كانوا يتحدثون وكأنهم يمشلون بلجراد وبنفس الأسلوب الذى تعلموه ومارسوه دائما .. المراوغة .. ومحاولة إثبات ما اختلفوا مع العالم بشأنه وهو الاستقلال ، كانوا يرددون تعبير جمهورية صربسكا وكأنها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي . وطال الاجلماع لأكثر من ساعتين ، كانوا يحاولون شرح وجهة نظرهم والإيحاء بأن المسلمين في الاتحاد المسلم - الكرواتي يأخذون كل شيء وكأن الاتحاد لم يكن يضم الكروات أيضا - كان العداء واضما ، ومحاولات الوقيعة بين المسلمين والكروات واضحة ولم ينس الصرب أيضا أن يحملوا المسلمين مسئولية كل ما حدث في البوسنة .. وشعرت بأن النتيجة التي توصلت اليها قبل قدومنا قد تحققت .. الفشل .. فالمتشددين من صرب البوسنة في ذلك الوقت كانوا يحاولون إلقاء تبعة انهيارهم الاقتصادي على كل من يمد إليهم بدا، ورفــض الســفيران هذا المنطق ، وكان الأمر واضحا ، إما بوسنة موحدة أو لا تعاون.

وعلى الرغم من فشل الجانب الصربى فى فهم الرسالة التى سبق لمبعوثين غربيين إرسالها لهم إلا أننا كنا قد نجحنا فى دخول بالى وكسر الحاجز الوهمى الدى حاول الصرب إحاطة أنفسهم به وهو الرهبة والقوة ، والإيهام بإمكانية إقامة الدولة الصربية الثانية المستقلة .

وعندما عدنا في المساء إلى سراييفو كان التليفزيون الصربي يضع الاجنماع في مقدمة نشراته الاخبارية .. وبعدها كان زملائي من الصحفيين البوسنويين ينظرون إلى على أنني مغامر وأنني أستحق التقدير للمحاولة وأن بسلاى تستحق التقدير لرفضها تجزئة البوسنة حتى لوكان ذلك موقفا سريا .. وكانت تلك هي أيضا المرة الأولى التي أطلب فيها من صحفيين بوسنويين أن ينشروا رأيهم هذا في صحفهم .. وقد فعلوا .

# لقاء مع رئيسة صربسكا

لسم يمر وقت طويل على رحانتا إلى بالى عندما أعلنت بيليانا بلاقيشيتش رئيسة صربسكا عن قرارات تستهدف تهدئة خواطر المجتمع الدولى وإبداء استجابة وقدر من المرونة من أجل إنقاذ اقتصاد الكيان الذى كاد يصل إلى الصفر ، فأمرت بإعلان بانيالوكا مقرا اللحكم فى جمهورية صربسكا وقامت بنقل السبرلمان وأجهزة الإدارة ومحطة التليفزيون الحكومية الرسسية .. كان لهذه القرارات رد فعل مريح بين المسلمين والكروات .. فقد ابتعدت الإدارة الصربية عن أكتاف سراييفو مئات الكيلو مترات ولم يعد هناك إلا سراييفو واحدة ولم تعد بسالى إلا مجرد ضاحية من ضواحى العاصمة لا تضم سوى محطة إذاعة صربية كانت تطلق على نفسها اسم راديو صربسكا سراييفو ومحطة تليفزيون خاصة كانت تديرها ابنة كارادجيتش . وعقب تلك القرارات بدأ الغرب فى دعم بلافشتش باعتبارها معتدلة ، وحث باقى دول العالم على تشجيع الاتجاه الجديد فى صربسكا .. خاصة فى وجود رئيس وزراء فى الكيان كان يوصف هو الآخر بأنه معتدل وهو ميلوراد دوديك الذى كان يبدو بالفعل مواليا للغرب على السرغم أنه كانت لا تسزال تحكمه فى بعض الأحيان نفس النعرات القديمة السرغم أنه كانت لا تراك عمهورية مستقلة عن البوسنة . وكانت مصر فى

طليعة تلك الدول التي راحت تستكشف إمكانات تعزيز فكرة الوحدة والاندماج التدريجي بين كياني الدولة البوسنية .. وهكذا جاءت الرحلة الثانية .

كانت التر تبيات مختلفة تلك المرة .. ولم يكن أعضاء السفارة المصرية في سراييفو يرزيدون عن ثلاثة دبلوماسيين على رأسهم السفير وبعض أفراد الحراسة .. وكان ذلك بالفعل من حسن حظى ، فقد اتصل بي السفير أبو طالب وبطريقته المميزة في إثارة حاستي الصحفية ليسألني (تحب تقابل بلافشتش؟) وكانت الاجابة قاطعة أن نعم . قال : في الخامسة صباح الغد نلتقي في السفارة . و هكذا بدأ وفد مصرى صغير مكون من السفير والمهندس سرى سليمان مدير مكتب شركة المقاولون العرب في البوسنة الذي كان يتولى تتفيذ عمليات الاعمار التي تسهم بها مصر في البوسنة ومنى في رحلة طويلة إلى بانيالوكا .. تجمع ثلاثتنا في سيارة السفير وسيارة أخرى خلفنا كان هناك مترجم السفارة والمترجمة التي تعمل معى واثنان من حرس السفارة .. وفي الخامسة صباحا كنا نخترق أراضي الاتحاد المسلم الكرواتي تجاه الشمال ، وبعد نحو ساعتين ونصف بلغنا حدود الكيان الصربي قرب مدينة زفورنيك الشهيرة وهي منطقة كان يسيطر عليها الصرب وقت الحرب ثم أصبح يسيطر عليها جنود القــوات الدولية من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة ، فقد كانت أيضا أكبر نقطة تفتيش وأهمها بين الكيانين البوسنيين .. وعلى الجانب الصربي كانت تتتظرنا سيارتا شرطة صربيتين ، قادتنا الأولى وهي تطلق سارينتها بلا انقطاع وسارت الأخرى في الخلف ، وبدأت مغامرة جديدة .

كانت تلك هى المرة الأولى التى برتفع فيها علم مصر على سيارة السفير ونحن نقطع أرا ضى صربسكا .. كان اعتزازى بالعلم الصغير الذى يرفرف على جانب السيارة كبيرا ونحن نسير بسرعة لاتقل عن ١٣٠ كيلو مترا فى الساعة . ولاحظنا بعد فترة قصيرة أن سيارتى الشرطة كانتا تتغيران كل نصف

ساعة في ترتيب دقيق ومنظم ودون أن يتوقف الركب أو حتى يقلل من سرعته على طريقة سباقات التتابع .. كان يتم تسليم الركب من مدينة إلى أخرى وفي الفترة بين كل عمليتي تغيير كنا نتحدث ونشاهد على الجانبين آثار الدمار في كل مكان فمررنا بمدن كنا نسمع عنها خلال الحرب بعد سقوطها في أيدى القوات الصدربية ، وكان أكثرها دمارا مدينة بريدور .. أما القرى فقد دمر عدد كبير منها عن آخره . تلك كانت قرى المسلمين .. وتكررت عملية تغيير سيارات الشريطة خمس مرات وصلنا بعدها إلى بانبالوكا .. وعندما وقفت السيارة أمام بوابعة مقر الرئاسة كان الوفد يعامل معاملة وفد رئاسي .. كنا قد وصلنا قبل موعدنا بنحو نصف ساعة بسبب سرعة السيارات وكانت بلافشتش لا تزال في اجتماع مع المفوض السامي في البوسنة بينما كان رئيس الوزراء - دو ديك -في النمسا .. ومن ثم كان أمامنا وقت كاف لنلقى بنظرة على المدينة و عندما نقل السفير رغبته إلى رئيس الحرس الصربي المصاحب لنا شعرنا بارتباكه إلا أنه كان ينظر اليه في الوقت نفسه على أنه رجل شجاع وأمر بزيادة عدد أفراد الشرطة المصاحبين لنا فقد كانت الشوارع مزدحمة بالعاطلين واللاجئين الوافديــن على العاصمة الجديدة على أمل حل مشكلاتهم .. وبدأنا نقرأ العيون ، فقد كانت المدينة تعرف من هو الوافد عليها اليوم بسبب سارينة سيارات الشرطة وعلم مصر المرفوع على سيارة السفير .. رحنا نتمشى في الشوراع القريبة من مقر الرئاسة الذي يقع في وسط المدنية .. كان الجميع ينظرون إلى الوجوه الشرقية بدهشة وتعجب ومحاولات لفهم ما يحدث.

بانيالوكا هي ثاني أكبر مدن البوسنة والهرسك بعد سراييفو ، ولكنها كانت المدينة الوحيدة وبدون أي استثناء آخر التي خرجت من الحرب دون أي أثر للدمار فيما عدا اختفاء مساجدها التي تم تسويتها بالأرض واختفت تماما عن الأنظار .. فلم تشهد المدينة الحرب بمعناها المعروف .. كان السكان الصرب

قبل الحرب يتمتعون بأغلبية فى المدينة ، وكان يعيش فيها نحو ثلاثين ألف مسلم لم يبق منهم يوم زيارتنا سوى ألفى شخص .. ولذلك فقد بقى كل شيء فى المدينة على حاله وجماله .. فقد كانت المدينة جميلة حقا .. وقد علمنا بعد ذلك من مفتى بانيالوكا أن المدينة أصبحت تتمتع بنقاء عنصرى بلغت نسبته نحو 9 فى المائة وهى نسبة لا تسبقها فيها إلا مدينة سربرينتسا التى أصبحت نسبة السنقاء العنصرى الصربى فيها مائة فى المائة ، ولا تزال تلك النسب سارية حتى الآن .

كانت شاوارع المدنياة مازدهمة بالاشخاص الذين يسيرون على مهل واكانت المقالين المقالين المقالين المقالين المقالين المشترين تكاد تكون معدومة وحتى ذلك الوقت كانت نسبة البطالة فى الكيان المسترين تكاد تكون معدومة وحتى ذلك الوقت كانت نسبة البطالة فى الكيان المسربي قد وصلت إلى انتين وثمانين في المائة وهو ماكان بشكل أكبر نسبة بطالسة في العالم كله وكان متوسط الدخل الشهرى المفرد لا يتعدى ١٥ ماركا المانيا - أى نحو مائة جنيه مصرى تقريبا - وهو وضع أدى إلى انخفاض كبير في أساعار السلع القلبلة المعروضة في تلك المحال وإذاً فقد كانت تلك هي حالة ما يطلق عليه اسم عاصمة الكيان وكانت الأمور أسوأ بكيثر في مناطق أخرى من الكيان على أية حال فقد انتهت جولتنا بسلام وعدنا لمقر الرئاسة وفي أذهاننا جميعا صورة مبنى - نارودنا بانكا - أو البنك الوطني ذو الطراز النمساوى بتماثيله النحاسية الضخمة المقامة أمام بوابته الرئيسية التي كانت قد أغلقت بسبب الإفلاس .

كان لقاؤنا برئيسة الكيان الصربى وديا للغاية .. جلسنا في الصالون التقليدي الملحق بمكتبها الذي غطت جدرانه صور لشعارات وشخصيات صربية قديمة ، وخلف المكتب العتيق كان هناك علم الكيان الصربى يغطى الحائط كله

بالوانه الزرقاء والبيضاء والحمراء يتوسطه صليب يحمل كل ضلع منه نصف دائرة بيضاء تقترب به كثيرا من الصليب النازى المعقوف .

راحت بالافشتش تستعرض تاريخ مصر ويوغسالفيا وعالقات الصرب بالمصريين والتعاون القديم في كل المجالات .. كانت تريد أن تشعرنا بأنها تمثل يوغسالفيا أو كأننا في جزء من يوغسالفيا .. ولم تفارقها ابتسامتها قط . وعندما تحدث السفير كان مثله مثل أى قائد عسكرى يفضل الدخول إلى قلب الموضوع مباشرة دون تردد . وهكذا حدد من جديد شروط التعاون مع الكيان الصربي في ظل قياداته الجديدة . ولم يتحدث عن أية تفاصيل .. وأحسست أن السفير يتجنب أن توجه إليه الرئيسة أسئلة بعينها . وبعد نصف ساعة غادر السفير الغرفة وبقيت مع الرئيسة ومعنا مترجمتي الخاصة وكنا قد انفقنا على أن أجرى حوارا معها عقب اللقاء الرسمي . وعندما كنت أرافق السفير إلى خارج أجرى حوارا معها عقب اللقاء الرسمي . وعندما كنت أرافق السفير إلى خارج أترك الباقي لك .. خذ وقتك معها وسأنتظرك أمام المبني .. وقبل أن أعود إلى بلافشيتش من جديد ربت السفير على كنفي قائلا .. " لا أعرف ماذا ستسألها ولكن لا تخشي شيئا .. كُلها إن شئت ! " ..

كان أغرب لقاء صحفى أجريته طوال عملى الصحفى .. فمنذ البداية كنت أعرف من هي بيليانا بلافشيتش .. كانت تشغل منصب نائب رئيس الكيان السابق ومجرم الحرب رادوفان كارادجتش .. وكانت تفاخر دائما بأنها كانت شريكة له في كل شيء بما في ذلك مسؤليته عن تدمير ٥٨ في المائة من كل البوسنة ، كانت مسئولة عن الحرب جنبا إلى جنب مع باقي القيادات الصربية الستى أمرت بحرق قرى المسلمين والكروات بشكل بشع طوال سنوات الأزمة الكارثة . كنت أشعر للمرة الأولى بتضارب كبير بين مشاعرى كمسلم عايش

معاناة البوسنة وأهلها وبين مشاعرى كصحفى محترف على وشك أن يقوم بعمل صحفى غير مسبوق .. وسمحت لمشاعرى كصحفى أن تتغلب في النهاية .

عـندما طـلب المجتمع الدولى أن يطرد كارادجيتش من القيادة الصربية كشـرط لتقديم المساعدات الاقتصادية والاعتراف بالكيان كسلطة مستقلة داخل البوسـنة .. لم يجد - كارادجيتش - سوى بلافشتش كخليفة مناسب له .. لكن الأمـور تغيرت بسرعة .. وتحولت الصداقة بينهما إلى عداء سافر ، فقد كانت ترى أنه حان الوقت لأن يعترف صرب البوسنة بالواقع وبمتطلبات السلام وبدء الاندماج من جديد مع المجتمع الأوربي والدولى ، والأهم من ذلك كله الاقتراب من الطرف الآخر في الدولة والتخلى عن السياسات المتشددة التي اتبعها الحرس القديم - وهي أحد أطراف هذا الحرس - حتى يمكن الخروج بالكيان من أزمته الاقتصـادية الطاحنة . وهكذا أعلنت التزامها بتطبيق اتفـاق السلام بكل بنوده دون شروط .

بـــليانا بلافشــتش صربية أرثوذكسية تبلغ من العمر ٦٨ عاما - فى ذلك الوقــت - كــانت فى ملامحهـا تشبه إلى حد كبير جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل الراحلة ، كانت تتحدث بهدوء مبالغ فيه وبكلمات بسيطة ، ربما بسبب لغــتها الانجــليزية المتواضــعة ، لكنها - شأنها شـــأن أى من قيادات صرب البوسنة - متمسكة فى أعماقها بحق الصرب التاريخى فى الأرض والسيادة فى البوسنة .

كنت قد أعدت لها قليدلاً من الأسئلة حيث حدد لى رئيس مكتبها نحو الدقيقة فقط .. لكن لقاءنا امتد لنحو الساعة – بناء على طلبها – فقد كانت تدرك أن مصر لها مكانتها ، وكانت تدرك أن تحسين صورة صرب البوسنة في المنطقة العربية والإسلامية لن ينتم إلا عن طريق مصر والإعلام

المصسرى .. وقد وجدتها فرصة لأن تبعث برسالة إلى الجمهور العربى وهى رسالة لم تستطع بشكل كامل أن تنقلها إلى السفير المصرى .

عـندما طلبت من المترجمة التي كانت تعمل معي طوال فترة عملي في البوسينة أن تـبدأ في تـرجمة أسيئتي ، وكنت أتحدث بالانجليزية ، تدخلت بلافشـتش قائـلة أنـنى أفهمـك جيدا ، دع الحوار يكون مباشرا والتفتت إلى المسترجمة وسيألتها عـن اسمها فأجابتها ، أليسا بلوتشو ، ورددت بلافشتش الاسم .. ثم سألتها مجددا .. أنت من سراييفو ؟ وعندها ردت الفتاة بإصرار لم يخلو مـن عناد أنا مسلمة من بلدة هراسنتسا في سراييفو ، وهنا قالت رئيسة الكيـان الصـربي للفتاة : طبعا أعرفها .. ثم وبابتسامة واسعة استطرد قائلة "سينلتقي في سـراييفو قريبا " وأتبعتها بتعبير بوسينوي يعرفه الجميع من الطوائف الثلاث (AKO BOGDA) ومعناه : إذا أراد الله : ونظرت الفتاة إليها بابتسامة مقتضبة دون تعليق . وعندما غادرنا مكتبها قالت لي أليسا إن بلافشتش بابتسامة مقتضبة دون تعليق . وعندما غادرنا مكتبها قالت لي أليسا إن بلافشتش بثلاثة أشهر زارت بلافشتش سراييفو لمدة ساعة واحدة بعد أن خرجت منها قبل ثمـاني سنوات ، وماتزال تمتلك شقة في وسط العاصمة وربما تعود إليها من جديد مرة أخرى .

ما قالته لى بلافشتش كان مفاجأة لى .. فقد كشف حديثها عن الكثير من علاقات الدول الإسلامية - مثل ليبيا والعراق وتركيا - مع الكيان الصربى ، وعن مدى علاقات الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة مع الكيان ، ومن المؤكد أن علاقة الصرب مع روسيا كانت قد تقلصت إلى حد كبير ربما أثار سخط بلجراد أحيانا كما فهمت من بلافشتش .

كانت بلافشتش تدرك جيدا أنه بدون الصرب فلا سلام .. لكنها كانت تدرك أيضا أنه بدون أوربا والولايات المتحدة فلا مستقبل لجمهورية

صربسكا .. وهكذا راحت نتحدث عن محاولاتها إصلاح العلاقات مع الغرب . وعندما سألتها عن علاقتها بالدول الاسلامية ومصر قالت " أن تاريخ الصرب الطويل يؤكد رسوخ هذه العلاقات ، وأن الكثيرين من الصرب يعملون في ليبيا والعسراق ، وأن هناك مشروعات كثيرة مع تركيا كما أنه ليس لدينا خلاف مع "إيسران " !! وهاتان الدولتان – تسركيا وإيران – ستقومان بتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية على المدى القريب في صربسكا وقد زارني سفراء تسركيا وماليزيا وليبيا وسيأتي سفير إيران – وقد حدث – أما مع مصر فقد أنشأنا معا حركة عدم الانحياز .. وسوف أزور مصر بمجرد أن توجه لي الدعوة ".

كانت بالفشتش تتحدث وكأنها رئيس يوغسالفيا وليس كرئيس اكيان يشكل جـزءا من دولة أخرى هى البوسنة والهرسك . وعندما نبهتها إلى ذلك ابتسمت وراحت تستكمل حديثها . وعندما قلت لها إن السلام لن يحل فى البوسنة إذا لم يُسلّم كار الدجيتش للعدالة قالت " هذا الأمر يحدده الشعب الصربى ووفقا لدستور الجمهورية فـلا يمكن تسليمه .. لقد قاد كار الدجيتش كفاح الشعب الصربى !! وأخشى أنه لن يكون هناك من يجرؤ على اعتقاله وإلا فسيكون لذلك عواقب وخيمة كما أخشى أنه لن يسلم نفسه طواعية " .

كان ذهنى قد شرد إلى سراييفو وأنا أحدث رئيسة الكيان الصربى وكنت أتخيلها تتجول فى شوارع سراييفو وتزور شقتها هناك .. وعندما نقلت إليها ما أفكر فيه قالت "سيحدث يوما ، ربما عندما ينسى الآخرون الجراح ".. وعندما غلام غلام عند السنين التى يمكن أن ينسى بعدها الآخرون على المراح ، وجائتنى الإجابة سريعا فقد قالت لى المترجمة البوسنوية وهى تعلى قلول بلافشيش بنظرة كلها إصرار " أما عنى فان أنسى تلك الجراح .. وساعلم أبنائى ألا ينسوها " . ووجدت السفير ينتظرنى أمام مبنى

الرئاسة . واستفسر بسرعة عما فعلت وكان موعدنا مع وزير اقتصاد الكيان قد حان واكتشفنا بعده أن الجميع في صربسكا كانوا يرغبون في أن تتم معاملتهم على أنهم دولة في مستقلة . وللمرة الثانية رفض السفير بحزم لكننا كنا قد تأكدنا أن وقتا طويلا سيمر قبل أن تهدأ جراح البوسنة .

### سيلايدجتش ومصر

أعتقد أن حارث سيلايدجتش هو أبرز شخصية سياسية على الساحة البوسنية الآن - بعد استقالة الرئيس على عزت بيجوفيتش - وكنت قد رأيته للمرة الأولى في زاجرب قبل انتقالي منها إلى سـراييفو في صيف عام ١٩٩٦ . وقبل إجراء أول انتخابات عامة في البوسنة .. وفي ذلك البوم أعلن سيلاديجنش رسميا أنشقاقه عن حزب العمل الديمقر اطي واستقالته من منصب وزير الخارجية وإنشاء حزبه الجديد ZA BOSNIA I HERCGOVINA (من أجل البوسنة والهرسك ) . كان سيلايدجتش وزيرا للخارجية عندما وقع الخلاف بينه وبين قيادات حزب العمل الديمقراطي - الذي ينزعمه على عزت بيجو فيستش – في أوئسل عام ١٩٩٦ بشأن السياسات التي يتعين على البوسنة اتباعها مع بداية السلام ، وفي المستقبل فقدم استقالته من منصبه الذي شغله من بعده محمد شاكر بيجوفيتش - سفير البوسنة فيما بعد في الأمم المتحدة - وقرر دخول الانتخابات الأولى مستقلا عن حزب العمل ، وقد تسبب ذلك في ألم عظيم لعلى عزت بيجوفيتش وعلى الرغم من محاولات بعض أعضاء حزب العمل الديمقراطي تصوير ما قام به سلايدجتش بأنه إنشقاق لضرب إسفين بين الرجلين إلا أن حكمة السنين والقدرة على رؤية المستقبل التي يتمتع بها الرئيس جعلته يحتفظ بعلاقاته الجيدة مع سيلايدجتش إذ كان يرى فيه مستقبل البوسنة ..

وعقب الانتخابات كان وراء اختياره كرئيس مناوب لأول حكومة مركزية في البوسنة والهرسك .

منذ المحظة الأولى التى رأيت فيها سلايدجدتش فى مطار زاجرب قبل الانتخابات العامة رحت أتتبع شخصيته وكتبت عنه للمرة الأولى فى يوليو من نفس العمام ، وكسان تقديرى أنه سوف يصبح فى غضون سنوات قليلة قائدا للبوسنة ومفكرها وأنه بلا جدال الرجل الذى سيأخذ البوسة إلى أوربا الحديثة .

كـنت قـد تعـامت منذ تجربة سفرى الأولى إلى الولايات المتحدة عام ١٩٨٥ أن كـل دولة ينبغى أن تكتشف وقبل سنوات طويلة من هى الشخصيات وتبدأ القادمة فى الطريق فى الدول الأخرى ومن ثم فهى تعتنى بهذه الشخصيات وتبدأ فى الاتصـال بهـا مبكرا حتى إذا ما تبوأوا مناصب مرموقة فى بلادهم يكون الـتعامل معهـم أسهل وأسرع وتكون العلاقات أكثر قوة . وكان هذا اعتقادى بالنسـبة لسيلايدجتش الذى تبنته الولايات المتحدة وقربته إليها وكانت ترى فيه الشخص المناسب لمستقبل البوسنة ، وعندما انتقات إلى سراييفو فى أكتوبر من العام نفسه كان حارث سيلايجدتش قد أصبح رئيسا مشاركا للوزراء فى حكومة البوسنة والهرسك المركزية .

يتمتع سيلايدجتش بشخصية فريدة .. فالقريبون منه يعرفون عنه البساطة الشديدة ، فهو يقود سيارته الصغيرة الرسمية بنفسه ، ويفضل في أمسيات الصيف أن يسير في شارع الباشتشارشيا وسط المدينة القديمة بلا حراسة ودون إزعاج للآخرين أو العكس ، فالناس قد تعودوا منه ذلك وهم يلقون عليه التحية باسمه مجردا ويمضون في الطريق ، أما بالنسبة لخصومه فهو شخصية باسمه مجرفة متعالية والسبب في ذلك ثقافته غير المحدودة إذ يعد واحدا من أوسع الشخصيات ثقافة في البوسنة وأكثرها إدراكا بواقع بلاده ومستقبلها وبالتناقضات

الستى أوقعتها فيها الظروف .. وهو لم يكن أبدا أحد الشيوعيين القدامى و لا هو أحد أفسراد الحرس القديم . وقد تلقى سيلايدجتش جانبا من تعليمه فى مصر وواصل فراسسته فى ليبيا وقضى فى البلدين نحو خمس سنوات فأتقن العربية وأصسبح على علم واسع بالمنطقة العربية والإسلامية ثم حصل على الدكتوارة فى الستاريخ من أسبانيا ودرس الاقتصاد والفلسفة ويجيد عدة لغات من بينها الإنجليزية والإسبانية ، وهو ذو ميول غربية وعربية فى الوقت ذاته وهو ما جعلم أمر محير للكثيرين ، وخلال أزمة الفساد التى اجتاحت البلاد فى عام الأطهار .

فى فـبراير ١٩٩٨ كـان مجـلس وزراء الحكومـة المركـزية البوسنة والهرسـك - شـانه شأن باقى مؤسسات الدولة المشتركة - يجتمع فى إحدى حجرات المتحف الوطنى المطل على شارع تيتوفا ، وعلى الرغم من أن نصف الحديقـة الخـلفية لهذا المبنى كان مزروعا بالألغام إلا أن جميع زوار البوسنة الرسميين عقدوا إجتماعاتهم فيه . وفى ذلك الوقت كانت قد تجمعت لدى الكثير من الأسئلة والاستفسارات عن الأوضاع فى البوسنة فى ظل الخلاف الشديد بين رئيسـى الوزراء المناوبين . وعقب أحد اجتماعات مجلس الوزراء طلبت من سيلاديجتش أن ألتقى به وقال إنه يمكننا الالتقاء مساء اليوم نفسه أو أن نتحدث فى سـيارته لمدة نصف ساعة أثنـاء توجههه لاجتماعه التالى ، إلا أننى طلبت أن يكـون اللقاء فى المسـاء حتى يكون هناك متسعـا من الوقت فوافق على الفور .

لم أغدر مكتبى فى ذلك المساء وعندما بلغت التاسعة مساء غادرت المكتب يائسا من إتمام اللقاء وتوجهت إلى مطعم مجاور لمنزلى كنت قد تعودت

تناول طعامى فيه .. وقبل أن أبدأ فى تناول العشاء جاءنى صاحب المطعم يبلغنى أن مكتب حارث يطلبنى .. وقال لى مستشاره الإعلامى الصديق ياسين رواشدة – وهـو صحفى أردنى الأصل – إن فخامة الرئيس – كان يقصد سيلايدجتش – يطلب حضورك فورا إلى مقر الرئاسة وبدون عشاء ، واعتذرت لصاحب المطعم وتوجهت من فورى إلى مقر الرئاسة . كان سيلايدجتش فى اجتماع ومن ثم جلست فى غرفة الانتظار الملحقة بمكتبه حيث كان هناك أيضا رجل ضخم الجثة يضع فوق رأسه طاقية من الفراء على الطراز الروسى كانت تخفى نصف وجهه لكنى شعرت أنه ليس غريبا عنى ، وما أن لمحنى الرجل حتى هب واقفا وهو يرحب بى بلهجة عرب شمال أفريقيا ولما لم أتعرف عليه فورا خلع طاقيته فعرفته وتبادلنا الأحضان .. كان الرجل هو الفنان العربى التونسى القدير لطفى بوشناق . وجلسنا نتحدث كأصدقاء قدامى على الرغم أن تلك هى المرة الأولى التى ألتقى به فيها . وعندما أنهى سيلايدجتش اجتماعه خرج إلينا معتذرا ومبتسما وبادرنى قائلا : اليوم لا أسئلة فى السياسة .. ستكون أمسيتنا فنية فقط .. وبعدها توجهنا إلى مطعم على قمة تل فى شمال سراييفو .. وامتدت سهرتنا طويلا .

تاول حديثنا أوجها ثقافية مختلفة .. وتحدثنا عن الشعر العربى والسينما المصرية .. خاصة وأن سيلايدجتش كان يأمل في أن تقوم البوسنة بإنتاج فيلم عالمي عن تاريخ الحرب في البوسنة ، وكان يفكر في أن يقوم بإخراجه المخرج العالمي مصطفى العقاد ، أما أنا فقد اقترحت أن يتولى إخراجه المخرج المصرى العالمي يوسف شاهين ، وأستحسن لطفى بوشناق الفكرة .. وفكر رئيس الوزراء مليا .. وقال : بالفعل إنه مخرج جيد . واكتشفت في رئيس الوزراء جوانبه الثقافية والفنية والإنسانية التي زادتني إعجابا به .. وغنى لطفى بوشناق أغنيات كثيرة بناء على طلب من سيلايدجتش .. وعلى الرغم من مرور

ساعات طويلة على هذه الجلسة الطويلة - التى تخللها عشاء على الطريقة البوسنوية - لم يتطرق أى منا إلى موضوعات سياسية ، لكن سيلايدجتش راح يتحدث عن مصر بإسهاب وعن حى الأزهر وأغنيات أم كلثوم وعبد الوهاب ، وفجاة قال لى إنه يريد أن يزور مصر بعد نحو شهر ولكن الظروف لا تسمح بذلك . وكانت تلك خاتمة جلستنا الجميلة . وعندما كنا فى طريق العودة مستشاره الاعلمي وأنا - قال لى المستشار : أعتقد أن الرئيس يرغب فى زيارة مصر لأمر ضرورى إلا أن عقبات البروتوكول تعوق تنفيذ ذلك بأسرع وقت ، وهو يعتقد أنك كصحفى يمكن أن تساعده فى ذلك خاصة أنه لا يستطيع أن يعرض الأمر بشكل رسمى على السفير المصرى .. ثم قال لى ياسين رواشدة بحزن شديد " إن هناك بعض الدوائر السياسية فى البوسنة لا تريده أن يذهب إلى مصسر ، وأنه لذلك أصبح أكثر إصرارا على القيام بهذه الزيارة على أن توجه إليه الدعوة " . وكنت أعرف مدى الخلافات بين رئيسى الوزراء على أن توجه إليه الدعوة " . وكنت أعرف مدى الخلافات بين رئيسى الوزراء وخاصة تجاه العلاقات مع الدول العربية .

وفى الصباح كنت قد كتبت بما دار من حوار إلى مصطفى نجيب رئيس تحرير الوكالة ، ولم أعرف مصير ما كتبت إلا بعد أسبوعين عندما دعيت مرة أخرى إلى مكتب رئيس الوزراء ، وكانت الدعوة هذه المرة لاجراء حديث بمناسبة البزيارة التى سيقوم بها سيلايدجتش إلى مصر . وفى هذا الحديث عرفت منه أنه معجب بالتجربة المصرية فى عملية خصخصة مؤسسات القطاع العام وأن زيارته ستتركز على طلب معاونة مصر فى تطبيق التجربة المصرية الناجحة فى البوسنة .

وعقب هذه الزيارة قام عدد من خبراء الخصخصة المصريين بزيارة البوسنة ، وكان سيلايدجتش حريصا على أن يلتقى بكل منهم فى جلسات مطولة ليستمع إلى التجربة عن قرب ، وليعرف بشكل أكبر ما هى المعوقات

الـتى تعـترض البوسنة فى هذا المجال ، وأعتقد أنه عرف الكثير من هؤلاء الخبراء .

#### مصر والبوسنة

على الرغم من أن الكثيرين ربما لم يسمعوا عن البوسنة والهرسك قبل أن تشتعل الحرب هناك ، إلا أن العلاقات بين هذه الجمهورية السابقة من جمهوريات الاتحاد اليوغسلافي كانت على علاقة عميقة بمصر شأنها شأن باقي جمهوريات ذلك الاتحاد ، إلا أن البوسنة ظلت تحتفظ بمكانة خاصة في مصر والعكس كذلك ، فيندر أن تجد من بين كبار علمائها المسلمون من لم يتلق تعليمه في الأزهر الشريف ، بل أن الكثير من السياسيين تلقوا جانبا من تعليمهم في بعض جامعات مصر ، وعلى الجانب الآخر كانت جامعة سراييفو تضم الكثيرين من الطلاب العرب وبشكل خاصة كلية الطب ، ويحتفظ البوسنويون بنكريات طيبة عن مصر ، وهم لم ينسوا أنه خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر عادت إليهم بعض حقوقهم الدينية وأعيد فتح الكثير من المساجد عندما تدخل ليقنع الرئيس تيتو بمنح مسلمي البوسنة بعض الحريات التي كانوا عندما نذ إعلان الاتحاد في أعقاب الحرب العالمية الثانية .

وقد استمر النهج المصرى في الاهتمام بالبوسنة بعد ذلك فتم التوسع في المنح الدراسية لطلابها ، وفي الوقت نفسه كانت منتجعات البوسنة الصحية هي المكان المفضل للمصريين للاستشفاء . وعندما اندلعت الحرب كانت مصر من أولى الدول المتى سارعت بالمشاركة في قوة حفظ السلام الدولية التي قررها مجلس الأمن في منتصف عام ١٩٩٢ ، وكانت القوة المصرية مشكلة من كتيبة مشاة وتم إطلاق اسم طابا عليها منذ ذلك الحين .. وكان يرأسها في ذلك الوقت

ضابط برتبة لواء إلا أنه تم تغبيره بعد ذلك بضابط برتبة عقيد إذ أن اللواء المصرى كان يفوق فى رتبته قائد قوات حفظ السلام كلها . وعلى أية حال فقد تمركزت الكتيبة المصرية فى سراييفو فى معسكر سابق الجيش اليوغسلافى يطلق عليه اسم البسترك ، وقد تحول المبنى الرئيسى فى ذلك المعسكر إلى وزارة الدفاع البوسنوية بعد الحرب بينما أعيد تمركز القوة المصرية مع غيرها من القوات الدولية فى معسكر الماريشال تيتو وسط العاصمة .

ليس هناك من مواطني العاصمة البوسنيوية من لا يحمل لهذه الكتيبة قدراً من الحب والاحترام ، فعلى مدى السنوات السبع التي ظلت فيها الكتيبة هناك كانت سندا معنويا وماديا للمحاصرين أثناء الحرب وبعدها . ويعتقد أهل سر ابيفو أنه لو لا وجود القوة المصرية في سراييفو خلال الحصار لكانت قد سـقطت منذ بداية الحرب .. ولم يعد سرا أن أفراد الكتيبة تعرضوا لكثير من الانستقادات من القيادة الفرنسية لقوات حفظ السلام إذ كانوا الوحيدين الذين بنمتعون بالشجاعة الكافية لرد الهجمات التي كانوا يتعرضون لها من قبل القوات الصربية التي تحتل الجبال المحيطة بالمدينة مما دفع الصرب في النهاية لأن يمتنعوا عن إطلاق النار في كل منطقة البسترك وهكذا وجد السكان المحاصرين الأمان في تاك المنطقة .. وقد حكى لى كثير من مواطني سراييفو عما كان يفعله جنود الكتيبة المصرية لمساعدتهم بالمواد الغذائية والمياه لدرجة أن الجنود كانوا يقتسمون طعامهم مع السكان . وهو ما كان يثير حفيظة بعض قيادات القو ات الدولية إلا أنه كان يجبر هم أيضا على احترام هذه القوة . ويكفى القول أنه بعد إنتهاء الحرب ظلت الكتيبة المصرية تقدم مساعداتها للسكان في كل المجــالات ، فعـلى مـدى عامين فقط تم علاج نحو خمسين ألفا من سكان ســراييفو - من المسلمين والكروات والصرب - بما في ذلك حصولهم على الأدوية .

في أواخر عام ١٩٩٧ كانت يبدو للعالم أن الأمور قد استقرت في البوسينة ، ولم يكن ذلك صحيحا ، وفي إحدى أمسيات شهر ديسمبر الباردة صدرت الأوامر للكتيبة المصرية بالعودة إلى البلاد وإنهاء مهمتها في البوسنة . ولم أكن أدرك وقع مثل هذا النبأ في البوسنة وبشكل خاص في سراييفو - وفي الصباح التالى كان جزء من الكتيبة قد تحرك بالفعل تجاه ميناء بلوتشا الكرواتي حيث تتنظر سفينة مصرية لنقل الوحدات إلى الأسكندرية ، وبدا أن الأمور تسير بسرعة ولكن بهدوء ، وعلى الرغم من أن الوقت كان لا يزال مبكرا إلا أن خبر مغادرة الكتبية المصرية سرى في العاصمة كلها بسرعة البرق وعلى الفور كان هناك عشرات من أهالي المدينة الذين كانوا يتلقون العلاج والمساعدات الغذائية اليومية من الكتيبة يتزاحمون أمام البوابة الرئيسية ، وعندما تأكدوا من الخبر عـم حزن بالغ بينهم . وكنت بين هؤلاء الناس لأسألهم عن مشاعرهم تجاه ما قدمته الكتيبة لهم .. وكانت مفاجأة لي من بعضهم أنهم كانوا يفكرون في إعاقة خـروج الكتيبة مـن المعسكر وكان كل ما يفكرون فيه أن كارثة ستحدث ، والغـريب أنني سمعت شائعة بينهم تقول إن القوات المصرية ستنسحب لتأكدها من أن الحرب سوف تتدلع من جديد وأن القرار تم لخلاف بين هذه القوات المسلمة وبين القوات الأوربية ، ثم توجهت إلى الجنرال لويجي كانتوني قائد السلواء الايطالي الذي كانت الكتيبة المصرية تعمل في إطار مهامها في تأمين العاصمة ، فأكد لى أن القرار كان مفاجأة وأنه بالفعل يخشى من أن يؤدى غياب الكتيبة المصرية إلى إحداث نوع من الخلل في التوازن بين القوات ، إذ أنها القوات الوحيدة التي تنتمي إلى العالم الإسلامي التي تعمل في سراييفو بينما القوة الأردنية قوة رمزية تشارك في حماية المطار فقط أما القوات التركية فكانت تعمل بشكل أساسى في مدينة زينتسا على الرغم من أن قيادتها في سراييفو ، ولذلك فهو يخشى من أن يفسر المسلمون القرار على أنه مضاد لهم وبالتالى يتغير سلوكهم نحو القوات الدولية ليصبح سلوكا عدائيا . بعد لقائى مع الجنرال تأكدت من ضرورة بقاء القوة المصرية التى كان لها الفضل فى رفع اسم مصر عاليا بين القوات الأوربية بكفائتها وقدرتها القتالية والتدريبية باعتبارها أول وحدة عسكرية مصرية تشارك فى مهمة فى القارة الأوربية .

عقب هذا اللقاء طلبت من وزير داخلية الاتحاد المسلم الكرواتي عبده حبيب أن يفسر لي مخاوف المواطنين في المدينة ففاجأني بقوله أن لديه معلومات بأن عددا من المنظمات والجمعيات والأحزاب في البوسنة قررت إجراء مظاهرة أمام مبنى الرئاسة البوسنوية للمطالبة ببقاء الكتيبة المصرية . وقال "لو أنهم لم ينظموا هذه المظاهرة لطالبت أنا بتنظيمها والسبب في ذلك أننا كوزارة داخلية نعتمد بشكل كبير على الكتيبة المصرية لتأمين سراييفو استراتيجيا وخاصة على المحاور المشتركة مع الكيان الصربي أما مهمتنا الأن فلا تستعدى تسنظيم المسرور والأمن الداخلي" .. كان حبيب يرى أن الكتيبة المصرية لابد أن تبقى . وعندما سألته عن رأى الرئيس على عزت بيجوفيتش قال لى اساله بنفسك . ومن مكتبه حاولت الاتصال بالرئيس ولم أفلح فقد كان اليوم ما يزال في بدايته والرئيس مشغول باجتماعاته ولكن مدير مكتبه قال لي اتصل بعد ساعة . وبعد ساعة قال لي أن الرئيس يبلغك بما يلي " إن قرار سحب الكتبة المصرية وقع علينا وقع الصدمة ، ونحن ندرك أن مصر قد تكلفت كـــثير ا بسبب بقاء الكتبية لكل هذه السنوات ونحن نشكر مصر لكل ما قدمته لنا القوات المصرية في الحرب والسلم وعلى الرغم من احتياجنا لها فننا نقدر ونحترم قرار الرئيس مبارك ونتفهم دوافعه " . وعندما سألته عن رد فعل الرئيس إزاء ما أثير عن تنظيم مظاهرات في اليوم التالي للمطالبة ببقاء الكتيبة قال لى الرجل أن الرئيس سوف بشرح للناس دوافع مصر .

وعدت إلى الشارع أسأل الناس عن رد فعلهم إزاء مغادرة الكتيبة وما قيل لسم يكن مفاجئة . كان الناس وكأنهم يشعرون بأن ظهرهم أصبح للحائط . ولا أريد هنا أن أبالغ في ما قدمته الكتيبة .. الا أنني شاهدت بنفسي في الجبال المحيطة بسراييفو وفي مناطق لا يمكن لأى سيارة يمكن أن تصلها كيف كان مهندسو وجنود الكتيبة المصرية يحفرون الشوارع في درجات حرارة وصلت اليي ١٥ درجة تحت الصفر لسكي يقوموا بتوصيل خطوط الغاز للمناطق المحرومة من التدفئة وكم كان الخطر الذي يتعرضون له كبيرا بسبب انحدار الطرق ومخاطر وجود ألغام هنا وهناك .

وأخيرا كتبت تقريرا شاملا عن كل ما حدث ذلك الصباح إلى رئيس المتحرير والذى رفعه على الفور إلى الجهات المسئولة دون أن ينشر معظمه. وبعدها كان على أن أتوجه إلى السفارة ، وسألنى أبو طالب السفير عما فعلت وعدت أروى له ما حدث بالتفصيل .. كان السفير يدرك باعتباره عسكريا سابقا أهمية استمرار وجود الكتيبة في البوسنة وكان من ناحيته يجرى اتصالات مكثفة مع المسئولين في مصر للعدول عن القرار .

فى المساء كانت مع أفراد الكتيبة التى كانت تحزم أمتعتها ومعداتها الستعدادا لمغدادرة الجزء الأكبر منها فى الصباح ، كان قد تم تحميل المعدات الثقيلة على سيارات شحن ضخمة تابعة للواء الإيطالى ، وكأنما كانت الطبيعة نفسها ترفض مغادرة الكتيبة إذ تعرضت سراييفو فى تلك الليلة لعاصفة تلجية لم تشهد العاصمة مثلها منذ سنوات طويلة ، وكان يبدو أن تلك العاصفة ربما ساعيق الرحلة الطويلة إلى ميناء بلوتشا ، وفى السابعة من مساء نفس اليوم وبمصدفة بحتة عندما كنت أجلس مع العميد حمدى الدسوقى قائد الكتيبة فى مكتبه تلقى الأمر ببقاء الكتيبة . وفى اليوم التالى كان خبر قرار الرئيس مبارك

ببقاء الكتيبة المصرية يتصدر جميع الصحف المصرية .. وفي البوسنة كذلك . وبقيت الكتيبة عاماً آخر بعد أن تم تخفيض جانب من قوتها .

ومرة أخرى يتعين على أن أقول إن ما ساهمت به مصر فى البوسنة ربما لا يصل إلى ما ساهمت به دول أخرى غنية ، لكن مساهماتها كانت دائما فى المكان المناسب ولم تكن المساهمات فقط من جانب الدولة . والواقع أن البوسنة سلوف تذكر ولسنوات طويلة قادمة ما قدمه الشعب المصرى من مساعدات إنسانية إلى إخوانهم ، وسوف يكون صرح الصداقة المصرية البوسنوية الدائم هو ذلك البناء الرائع الذى قررت السيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس بإقامته فى مدينة موساتار وهو قرية الأطفال من أبناء الشهداء والذى دفعت تكاليف انشاءاته جمعية الهلال الأحمر المصرى - نحو عشرة ملايين جنيه مصرى - من تبرعات الشعب المصرى .

وهناك الكثير من تلك اللفتات الإنسانية الكثيرة التي كان يتعين على الإشارة لها لولا أن القضية التي أتعرض لها في الأساس هي مستقبل البوسنة .

RRRR

### خاتمــة

في غضون الأشهر الأولى من عام ٢٠٠٠ شهدت منطقة البلقان الكثير من التطورات الهامة التي يمكن أن يقال أنها سوف تؤثر وبشكل كبير على مجريات الأمور في تلك المنطقة لسنوات طويلة قادمة . ولعل أهم وأخطر هذه التطورات عملى الإطلاق هو طرد سلوبودان ميلوشيفيتش من حكم يوغسلافيا بعد أن أدى دوره التاريخي في إشعال أربع حروب في المنطقة وتفتت الاتحاد اليوغسلافي القديــم ومقتل مئات الآلاف من البشر . وعلى الرغم من أن الاتجاه السائد الآن في يوغسلافيا هو العودة إلى الحظيرة الأوربية بإرساء نهج ديمقراطي جديد يساير النهج الأوربي إلا أنه يتعين علينا القول بأن الثورة الشعبية في صربيا والستى أنهست وجسود ميلوشسيفيتش لم تنه فكره السياسي ولا سيطرة الحزب الاشتراكي الصربي عملي الكثير من مقاليد الأمور . وعلى الرغم من أن الإطاحة به كانت أحد الأمور الضرورية للوصول إلى قدر من الاستقرار في المنطقة إلا أن فكره وممارسات نظامه ومؤسساته سنظل تسيطر لفترة من السزمن ، ولسن يكون غريبا أن إصراره على الاستمرار في قيادة الحزب ليس إلا مجرد التفاف تكتيكي على رغبة الجماهير الصربية في التخلص من حكمه ، وعلى رغبة العالم في التخلص من شروره إلى الأبد، حتى يحين الوقت ليقفز من جديد - سواء بشخصه أو عن طريق أحد أتباعه - إلى السلطة . وفي اعتقادى أنه على الرغم من اصرار ميلوشيفيتش وحزبه على السيطرة على مقاليد الأمور في صربيا فإن العالم وأوربا على وجه التحديد ليسوا على أي قدر من السذاجة بحيث يسمحوا بعودة نظام ميلوشيفيتش - آخر النظم الشمولية في أوريا – من حديد .

وما يهمنا هنا هو أن ماحدث ويحدث في صربيا إنما له تأثير مباشر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية للدول المجاورة وبشكل خاص البوسنة والهرسك. ولقد شهدت المنطقة أيضا في نفس الفترة استمرار العنف العرقي في كوسموفو ، وعلى الرغم من أن الأمور تبدو قد أستقرت إلى حد ما ، فمن المؤكـــد أن نار العرقية لم تخبو بعد و ربما لن تخبو إلا إذا تخلى ألبان كوسوفو عن مطلب الاستقلال وإلا إذا تخلى الصرب عن بقاء الإقليم كما كانت عليه الأمر من قبل ، وفي اعتقادي أن أيا من المطلبين لا يمكن تحقيقه في الوقت الحالي ونيران الحرب لم تزل هناك . وإن يضمن بقاء الوضع كما هو إلا استمرار وجــود القوات الدولية في الاقليم وهو ما ينطبق على البوسنة نفسها .. فعلى الرغم من مرور نحو خمس سنوات على اتفاق السلام فليس هناك من يضمن استمراره إذا ما قرر الناتو أنه قد حان الوقت لمغادرة البوسنة ، و هو في اعتقادي أمر إن يتم ، إذ أن هناك أيضا ، كما هو الأمر في كوسوفو ، كـ ثير مـن النيران تحت الرماد ، فضلا عن أن دولة كبرى مثل الولايات المتحدة لايمكنها أن تترك تلك المنطقة الاستراتيجية في الوقت الحالي كما سبق أن أوضحت ، ومن ثم ففي اعتقادي أن بقاء تلك القوات لفترة لا تقل عن خمس سنوات قادمة هو ضرورة يمليها الوضع السياسي غير المستقر في المنطقة.

فى نلك الفترة أيضا شهدت المنطقة غياب الزعامات التقليدية فى المنطقة ، فى البداية تودجمان ثم ميلوشيفيتش ثم على عزت بيجوفيتش . ولعل الأخير هو السندى تسرك الساحة بإرادته ، ورغم مطالب جماهيرية ببقائه ، إلا أنه آثر وقد أدى واجبه أن يعطى درسا آخر ربما هو آخر الدروس بأن الفارس الحقيقى هو الذى يدرك متى ينبغى عليه أن يسلم الراية إلى الجيل الجديد . و إذا كان هناك مسن لا يسزال يتمسك - من الجيل القديم - بأهداب السلطة والمجد فأنه سيجد

نفسه مرغما على ترك الساحة ، سواء من قبل الشعب أو من قبل المتغيرات السريعة في العالم والتي لا يمكن أن تدركها الأفكار القديمة . وفي اعتقدى أن هناك في البوسنة من يمكنه أن يقود البوسنة إلى الأمام من أبنائها .. وإذا كسان الشعب بمسلميه وكرواته وصربه لا يزال يتمسك بنزعات قومية لا يخفي علسي المرء أسبابها ، فانه ولهذا السبب تحديدا يحتاج إلى من يقوده من هذا الكسهف المظلم إلى نور الحرية الحقيقية بالعيش في سلام اجتماعي تختفي فيه تلك النعرات ، وربما يتطلب الأمر وقتا وربما لن يتم تحقيق ذلك في الجيل الحالى ، إلا أنه ليس أمام البوسنة إلا طريق واحد هو طريق الوحدة وقد خطست فيه خطوات كبيرة و إذلك فعليها أن تتمسك بكل ما تحقق .

إن قصة البوسنة لم تنته بعد ، وإذا كنا ننظر إلى الأمام بحذر فيجب علينا أن نتحسس مواقع خطواتنا ، فلا تزال هناك كثير من الألغام ، وهناك الكثير من الشر الكامن في نفوس البعض الذين يحاولون سرقة أحلام الأجيال القادمة في العيش بسلام . وهؤلاء الذين يرفضون إلا أن يكونوا وحدهم هناك سيكونوا أكثر الناس تعاسة ، فهم لن يتمكنوا من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لأنهم في محاولتهم الفاشلة تلك سوف يفوتهم الركب المسرع إلى آفاق المستقبل .

وعلى أن أشير في نهاية هذا الكتاب إلى أن علاقات العالم العربي مع البوسنة لا تزال محدودة ، ويخطئ الكثيرون إذا أعتقدوا أن مهمة مساعدة البوسنة قد أنتهت . فالبوسنة لا تزال في احتياج لنا . وبعد سنوات ليست بالقليلة سوف نكون باحتياج لها . وعلى الرغم من ذلك فنحن نترك الساحة ونبتعد وكأنه لم يعد لنا شأن بها ، على الرغم من أن القدر قد وفر لنا - في العالم العربي فرصة ربما لن تتكرر - في أن يكون لنا وجود وتأثير كبيران ، اقتصاديا وثقافيا وسياسيا . لقد ساهمنافي الكثير هناك ، ولا ينبغي علينا أن نهمل هذا الاستثمار الكبير للأخرين ليجنوا ثماره .

لقد خصنا الكثير من التجارب نفسها . ونحن في مصر قد عانينا كشيرا لفترة من الفترات عندما توغلت إسرائيل في أفريقيا وفي آسيا بعد أن كنا قد اطمأننا أننا كسبناها إلى صفنا . ونحن نترك المجال مرة أخرى لإسرائيل وغيرها لأن تدخل البوسنة منفردة بعد أن زرعنا الكثير من الأشجار . و إذا لم نستطع أن نستثمر تلك الحالة الفريدة فسوف نفقد إلى الأبد أرضا واسمعة في ميدان المعركة الاقتصادية ، فالبوسنة تحتل مكانا استراتيجيا من أوربا ، والبوسنة لديها مستقبل اقتصادي مبشر ، والبوسنة تحمل لنا – في العالم العربي – الكثير من الحب والاحترام والامتنان ، ولكن أي دولة في العالم سوف تتعاون مع من يستمر في التعامل معها والوجود فيها وباستثمار كل تلك العوامل التي يمكن أن تضيع مع الوقت .

وليس سرا أن مجموع التجارة العربية - ٢٢ دولة - لا يمثل نحو ثلاثـــة في المائة من التجارة الخارجية مع البوسنة . فهل عدمت مصر وهــل عدمــت الدول العربية ما يمكنها من أن ترفع هذا الرقم إلى أضعافه ؟ . هـــل عدمــت الدول العربية رؤوس الأموال الضخمة التي تمكنها من الاستثمار هناك ، مـــع العلم بأن معدل الخطر قد تناقص و لا يزال يتناقص باضطراد ؟ .

نحن أمام فرصة تاريخية للوجود في البوسنة ، وأستطيع أن أوكد أن البوسنة يمكن أن تصبح الأنداس الجديدة ، تمتزج فيها الثقافات وتتعدد ثم تعود لتنتشر من جديد في كل ربوع أوربا .

\*\*\*\*

ملحيق الصيور

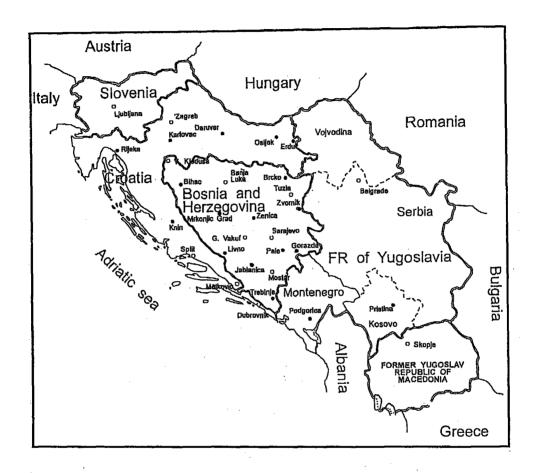

خريطة توضح موقع البوسنة والهرسك بين دول أوروبا





خريطة توضح اماكن حقول الألغام في البوسنة

# PERSONS INDICTED FOR WAR CRIMES

WARRANTS FOR THEIR ARREST ARE HELD BY THEIR RESPECTIVE CAPITALS IF YOU ENCOUNTER ANY OF THESE INDICTED WAR CRIMINALS IN THE COURSE OF YOUR REGULAR DUTIES AND THE SITUATION PERMITS, DETAIN THEM AND CONTACT YOUR CHAIN OF COMMAND!





AME FINAL SPECIAL SPEC DENCRIPTION: IN him propertiense build, firy wasy had. LAST KNOWN — Belgrade and Banja ADDRESS: — Lake

#### NENAD BANOVIĆ

Personal State of Sta

#### MIROSLAV RADIĆ



Not the LAST KNOWH of Penn City, hill ADURESS:

#### GORAN BOROVNICA

NAME BORDVNICA GORAN AKA: BATH OF BERTH, 15-Aug 1964 HATHMALITY: Bonton: Arch DESCRIPTION 135 con, Jones Julic KNOWLED BOND AND AND THE CONTROL KNOWLED BOND AND AND THE CONTROL KNOWLED BOND AND AND THE CONTROL KNOWLED BOND AND THE CONTROL

#### PREDRAG BANOVIĆ

MANIE: HANGVICTHEIDRAG AKA: Cupo DATE DE BIRTH: (SEX)-IWA MATRINALITY: Bondan Syn





#### SLOBODAN MILJKOVIĆ

NAME MILITARY OF THE PARTY OF T

#### DUŠKO SIKIRICA





AEA
PATE OF BURTH 1 54-100
SATHINAGELY: Bernar Ach
OLSCRIPTION, 101 [43C4], del broke har, Heliffi. LANE KRIEWS — Cata Harana M.V. Alburi 88 — Komar, Half

#### DRAGAN **FUŠTAR**

NAME (1957AR DRAFTAN AKA Sahara Pua, Mile shir DATI, 68° DRITH Ja Mariota MATMARTIY Shomas Cel DESCRIPTON TO Paran beay Pold Hall San

#### ZORAN MARINIĆ

PASIC STABLEC, PERSON AND STABLE OF HISTORICA STABLE OF HISTORICAN SAME OF HISTORICAN SAME OF THE PARTICIPATION AND ADDRESS OF THE PARTICIPATION ADDRESS OF THE PARTICIPATION AND ADDRESS OF THE PARTICIPATION AND ADDRESS OF THE PARTICIPATION ADDRESS OF THE PARTICIPATIO DE KNEZENIC, DESAN

RADOMIR

KOVAČ

KNEŽEVIĆ

DUŠAN

NAVII. KOVAC, RADRIMIR AKA Klamta Klama DATE DE HIRTH ALALE-PO



#### DRAGAN KULUNDŽIJA

SAME KULUNDIDA III MASA KAR Kele Tragan Kelendari DATE OF BIRTH Malare BATRON MITS Thomas Serb LAST KORMAN ADDRESS Tripole, Bitt

#### DAMIR DOŠEN





#### DRAGOLJUB PRCAĆ

NAME, PRESENTATION OF BUILDING AND POST DESIGNATION OF BUILDING AND SERVICE SERVICES OP ESIMA BALI September EL LA Discount

#### MOMČILO GRUBAN

NAMES AND STREET OF THE STREET



#### ZORAN νυκονιά

NAME: VIRGING, 2004AN
AKA
DATE DE BIRTH: 4944
NATIONALITY Broadin Arb
DECROPTON: 178-125, ac. mediate
build, bleed in Your history to care
LANE KNOWN 10-6, mills.

#### DRAGAN ZELENOVIĆ

NATIONALITY Bondon Scili 10 SCRIPTION: 175cm, medicin build, data lose, data eyes LAST KNOWN None Dooleya 21 Lea ANDRON N



#### THE FOLLOWING PERSONS INDICTED FOR WAR CRIMES HAVE BEEN ARRESTED

| ~ ~ |                                                                           | 0 1                                                             | ** 12 10 122                                     |   |                                                                       |                                                           |                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     | NAME                                                                      | NATIONALITY                                                     | ARRESTED                                         | Ī | NAME                                                                  | NATIONALITY                                               | ARRESTED                                         |
|     | ALEKSOVSKI Zlatko<br>BLASKIĆ Tihomir<br>ČERKEZ Mario<br>DELIĆ Hazim       | BOSNIAN CROAT<br>BOSNIAN CROAT<br>BOSNIAN CROAT<br>BOSNIAC      | 28 APR 97<br>01 APR 96<br>10 JUN 97<br>02 MAY 96 |   | KUPREŠKIC Vlatko<br>KUPREŠKIC Zoran<br>KVOČKA Miroslav<br>LANDŽO Esad | BOSNIAN CROAT<br>BOSNIAN CROAT<br>BOSNIAN SERB<br>BOSNIAC | 18 DEC 97<br>10 JUN 96<br>08 APR 98<br>02 MAP 96 |
|     | DOKMANOVIĆ Slavko<br>ERDEMOVIĆ Dražen<br>FURUNDŽIJA Anto<br>JELIŠIĆ Goran | CROATIAN SERB<br>BOSNIAN CROAT<br>BOSNIAN CROAT<br>BOSNIAN SERB | 27 JUN 97<br>07 MAR 96<br>18 DEC 97<br>22 JAN 98 |   | MUCIĆ Zdravko<br>PAPIĆ Dragan<br>RADIĆ Mladen<br>ŠANTIĆ Vladimir      | BOSNIAN CROAT BOSNIAN CROAT BOSNIAN SERB BOSNIAN CROAT    | 18 MAR 96<br>10 JUN 96<br>08 APR 98<br>10 JUN 97 |
|     | JOSIPOVIĆ Drago<br>KOVAČEVIĆ Milan<br>KRNOJELAC Milorad                   | BOSNIAN CROAT<br>BOSNIAN SERB<br>BOSNIAN SERB                   | 06 OCT 97<br>07 OCT 97<br>15 MAY 98              |   | ŠIMIĆ Milan<br>TADIĆ Dušan<br>TADIĆ Miroslav                          | BOSNIAN SERB<br>BOSNIAN SERB<br>BOSNIAN SERB              | 14 FEB 98<br>14 FEB 98<br>14 FEB 98              |
|     | KUNARAC Drogoljub<br>KUPREŠKIC Mirjan                                     | BOSNIAN SERB<br>BOSNIAN CROAT                                   | 03 APR 97<br>10 JUN 96                           |   | TODOROVIĆ Slevan<br>ZARIĆ Simo<br>ZARIĆ Zoran                         | DOSNIAN SERB<br>BOSNIAN SERB<br>BOSNIAN SERB              | 27 SEP 98<br>24 FEB 98<br>16 APR 98              |

USKLADIŠTENO NAORUŽANJE IZ EGIPTA

# Artiljerija za vojnu ravnotežu

Naoružanje koje je za VFBiH darovao Egipat smješteno je u Hadžiće i Zenicu ● Početak buduće suradnje

Egipatski ambasador Ahmed Abu Tallb u subolu je u krugu remonlnog zavoda u Hadzicima zapovjedniku Združenog zapovjedništva Vojske Federacije BiH, armijskom generalu Raslmu Dellču, svečano predao naoružanje koje je Egipal poklonio za VFBIH. Dvanaest haubica kalibra 120 mm 20 i 12 dekometnih topova od 130 mm M-59 konačno je smješteno u Hadžiće, a 18 protuavionskih topova kalibra ZU-23 uskladišteno je u Zeniči.

Ambasador Talib je izlavio kako bi 'ovo naoružanje za federalnu vojsku trebalo pomoći stvaranju ravnoteže sa srpskom stranom", te izrazio nadu da de sve strane u BiH poštivati sve aspekte voinog sporazuma kako bi se stabilizirao mir i obnovila zemlia. Posebno le naglasio kako Egipal bosanskom narodu pomaże prużajući političku potporu u međunarodnim odnosima, dajući tehničku pomoć svim ministarctvima Vlade FBiH te prisustvom svog egipatskog bataljona još od 1992. godione pomaże čuvanju mira u BiH. Govoreči o poklonjenom naoružanju, egipalski je ambasador napomenuo kako su topovi od 130 mm upotrijebljeni 1973. u pripremnoj paljbi pri napadu na "prijavu liniju" protiv Izraela, na Sueckom kanalu. Dodao je da bi Egipat mogao Federaciji pomoći i u obuci vojnika "čim se završi dogovaranje sa stranama"



Zvanice pored darovanog tops

(Snimlo: D. Babić)

"Ovo je znatna podrška u artiljerijskom naoružanju kojom će se poboljšali i vatrena elikasnost naše vojske", kazao je tom prilikom general Delić. "Haubica D-30 je savremeno oruđe koje je (i prije) posjedovala naša armija i koje je dalo značajan doprinos u odbrani prostora BiH, a dobili smo i dalekometne topove 130 mm koji treba da poboljšaju efikasnost artiljerije na većim daljinama. Protivovlonska sredstva su dovezena u Zenicu, jer je, po Daytonu, predvideno da se sva protivavlonska sredstva grupiraju na manji broj tokacija radi zašilte civilnog vazdušnog saobraćaja. Ova je pošiljika došla baz municije, ali sa rezervnim dijelovima. Naša namjenska industrija ima mogucnosti za proizvodanje ovakve vrste municije. Ova sredstva zamjenjuju ko zna koliko sredstava manjeg kalibra koja moramo reducirati u našoj armiji".

"Mogu reći da je ovo otvaranje novog procesa u saradnji dviju prijateljskih zemalja", konstatirao je Delič, dodajući kako Egipat ima stoljetnu vojnu tradiciju te "kompatibilnu namjensku industriju s kojom vojna industrija BiH može uspostaviti odgovarajuću saradnju\*,

Inače, u Hadziće je uz američko naoružanje nedavno iz Ujedinjenih Arapskih Emirata dovezeno 36 haubica od 105 mm, model 56, dok je municija odvezena ka Livnu. Iz UAE se još očekuju tenkovi i samohodna oruđa, čija se doprema očekuje od 10, siječnja. Delić je dodao kako je jednu isporuku naoružanja najavio Katar te da se naredne godina očekuje pomoć Malezije i još nekih zemalja Zaljeva.

A. PRLENDA

الصحف البوسنية تبرز حفل تسليم الأسلحة الصرية إلى جيش الاتحاد السلم الكرواتى وفي الصورة الجنرال راسم ديليتش قائد الجيش وسفير مصر في البوسنة

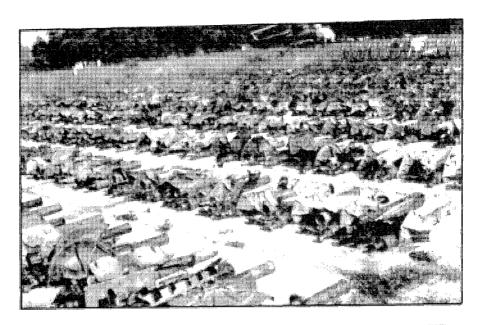



الاف من قطع المدفعية والأسلحة التى تم جمعها وتدميرها فى إطار اتفاق خفض التسلح فى البوسنة تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون فى أوربا



صورة لإحدى المقابر الجماعية التي يتم الكشف عنها بين حين وآخر في البوسنة



علم كروات البوسنة - والذى يمثل ما كان يسمى بجمهورية الهرسك بوسنة - لا يـزال مر فوعا في الناطق التي يسيطر عليها الكروات في الاتحاد المسلم الكرواتي بدلاً من علم الاتحاد



لا تزال هناك آلاف من المنازل الدمرة التي تحتاج إلى إعادة البناء حتى يمكن عدودة اللآجئين والمسردين إليها

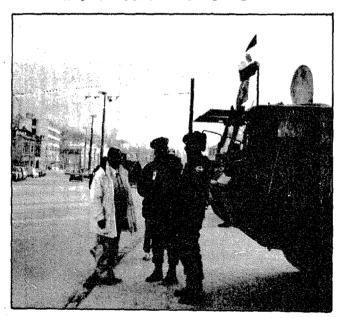

جنود الكتيبة المصرية (طابا) قاموا بأعمال جليلة فى حراسة العاصمة البوسنوية فى الحرب والسلم والصورة أثناء حراسة أحد الشوارع الهامة لدى زيارة بابا الفائيكان لها عام ١٩٩٧



جنود الكتيبة الصرية ساهموا بالكثير من أجل رفع المعاناة عن الشعب البوسنوى وهم هنا يقومون بمد أنابيب الفاز إلى المناطق التي أضيرت في سراييفو كهدية من الشعب المصرى



السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية في حفل افتتاح قرية الأطفال اليتامي في مدينة موستار باعتبارها رئيس جمعية الهلال الأحمر المصرية التي قامت بإنشاء القرية من تبرعات افراد الشعب المصرى



اهتمت مصر بإعادة بناء عدد من مساكن ضحايا الحرب والمستشفيات التى دمرت وفى الصورة سفير مصر فى البوسنة احمد عبد الرحمن أبو طالب فى حفل تسليم المرحلة الثانية من الناكن التى اعيد بناؤها على نفقة الهلال الأحمر المصرى من التبرعات الشعبية

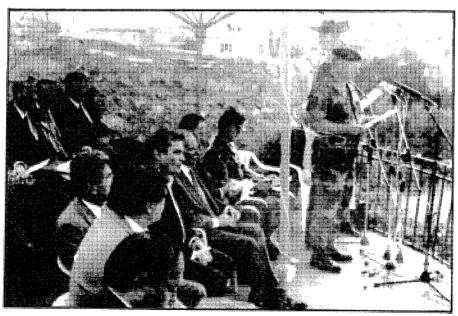

المؤلف يشارك في حفل بدء العمل في إعادة بناء كوبرى موستار التاريخي الذي دمر أثناء الحرب. وفي الصورة الرئيس على عزت بيجوفيتش ورؤساء وزراء البوسنة والاتحاد الفيدرالي وقائد القوات الدولية في البوسنة



المؤلف في لقاء مع الشيخ مصطفى تسيرتش رئيس العلماء ومفتى البوسنة



المؤلسف في صورة تذكارية مع السيد حارث سيلايدجتش رئيس وزراء البوسنة والفنان التونسي البوسنوى الأصل لطفي بوشناق

# الفهرس

| رقم<br>الصفحة | الموضوع                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| ٥             | إهداء                                                    |
| Y             | مقنمة                                                    |
| ١٥            | الفصل الأول: الطريق إلى سراييفو                          |
| ٣٥            | الفصل الثاني: أشواك السلام                               |
|               | ١- بدءا من تحت الصفر ٢- ألغام ومفقودون                   |
|               | ٣- مجتمع يبحث عن هوية ٤- اللجنون                         |
|               | ٥- أزمة الحكم ٢- مجرمو الحرب                             |
| 97            | الفصل الثالث: الوجود العسكري اللولي في البوسنة           |
|               | – سلام أم وقف لإطلاق النار ؟ – التوازن العســكرى فـــى   |
|               | البوسنة والبلقان – إعادة بناء جيش البوســـنة والهرســك – |
|               | الوجــود العسكرى الدولــــى - كيــف يمكــن للحــرب أن    |
|               | نتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| 177           | القصل الرابع: الأمم المتحدة والبوسنة الانحياز            |
|               | ١ ازرع شوكا لا تحصد غير الشوك .                          |
|               | ٧ غالى في الأمم المتحدة ، كيف ؟                          |
|               | ٣- الشك والمؤامرة ما هو دور فرنسا ؟                      |
|               | ٤- صنيعة فرنسية أم صاحب قرار ؟                           |
|               | لماذا رفض غالى الحرب ضد الصرب ؟                          |
| 100           | الفصل الخامس : صحفى في مهمة رسمية                        |
|               | أكثر من صحفى - سيلايدجتش ومصر - مصر والبوسنة             |
| 144           | خاتبة                                                    |
| 144           | ملحق الصور                                               |
| L             |                                                          |

# المؤلف في سطور

## زكريا السيد عبيد

- \* من مواليد القاهرة في ٢٤ اغسطس ١٩٥١ .
- \* تخرج من قسم الفلسفة بكلية الأداب جامعة عين شمس كما حصل على دورات دراسية في الصحافة بجامعتى جاكسون وبوسطن بالولايات التحدة عام ١٩٩٢.



- \* التحق بوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عام ١٩٨٢ حيث يعمل حتى الآن . قام بتغطية حرب الخليج الثانية كما عمل مديرا الكتب الوكالة في كل من زاجرب (كرواتيا) وسراييفو (البوسنة والهرسك) و بلجراد وبرشتينا (يوغسلافيا) وذلك في الفترة من يناير ١٩٩٦ إلى نهاية عام ١٩٩٩ .
- \* وقام منذ ذلك الحين بنشر العديد من التحقيقات الصحفية والابحاث والتراجم في الصحف والمجلات واللوريات المصرية والعربية . كما نشرت له الهيئة المصرية العامة للكتاب مجموعة قصصية بعنوان " للمدينة وجه آخر " عام ١٩٩٠ .

# Estangassig Errangassig

يطرح هذا الكتاب عددا من التساؤلات عن وضع البوسنة والهرسك بعد نحو خمس سنوات من إقرار السلام هناك ويحاول الإجابة عنها .. ولعل أهم تلك التساؤلات هي هل حقا انتهت الحرب في البوسنة بتوقيع اتفاق دايتون للسلام ؟ وهل يمكن للبوسنة أن تصبح دولة موحدة بدلاً من التقسيم الذي تشهده حالياً ؟ وما هي إمكانيات عودة البوسنة كدولة مستقلة آمنة ؟

إن الكتاب هو محاولة لاستقراء آفاق المستقبل في البوسنة في ظلل الحرب التي عانت منها طوال أربع سنوات دمرت فيها بنيتها الأساسية وهو كذلك محاولة لتحليل الأوضاع هناك بعد سنوات من السلام وعلاقات هذه الدولة الوليدة بجيرانها في البلقان وأوربا وانتماءاتها إلى الشرق والغرب وبحثا عن الهوية وهو تحديد للطريق المليء بالأشواك الذي تسير فيه من أجل السلام النهائي بين طوائفها وفصائلها التي طال عداؤهم لقرون طويلة

وهو أيضا محاولة لاستقراء العلاقات العربية مع البوسنة فيما بعدد الحرب. ولعل هذا الكتاب هو الأول من نوعه الذي يتناول أحداث البوسنة فيما بعد الحرب نقدمه للقارئ العربي في محاولة جادة لإعادة وصل ما انقطع من خيوط بين بلادنا العربية والإسلامية وهذا البلد الوليد، وحتى لا تسقط البوسنة في براثن النسيان وتتوه معالم قضيتها لنفاجاً بعد سنوات بكارثة جديدة هناك.

والكاتب هو صحفى بوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية وعمل مديرا لمكتب الوكالة فى زاجرب وسراييفو وبلجراد فى الفترة من ينساير ١٩٩٦ إلى نهاية عام ١٩٩٩ وكان شاهد عيان لكل ما شاهدته البوسسنة والهرسسك فسى فترة صنع السلام

الناشسر